



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# عزأتكامالغيبة

ىلىشكىدىلىم يعدرنى الرّين الجبُع لِلْعَامِلِيَّ السَّامِيِّ السَّمِيلِ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّمِيلِ السَّامِيلِ السَّامِيلِ السَّامِيلِ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّمِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ السَّامِيلِيِّ

تمنيت السَيِّدَ عَلِم الْمِحَ الْمِسَادِ الْكَاظِمِّ



جيتع الحقوق محفوظت الطبعة الثانية ٨٠٤١هـ ١٩٨٧م

النبيي - شارع عبدالله الحاج - من ب ١٥/٤٠ للطباعة والنثروالوزيع برقيا ، غبيري حسنكو - بيعت - لبنان



## براتسه الرحم الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادة الخلق أجمعين وبعد :

تعود بي الذكريات إلى تلك الأيام - حدود سنة ١٣٨٠ هـ ، ١٩٥٩ م وما قبلها - التي كان لسماحة سيدي الوالد (حفظه الله ) - في مدينة الكاظمية المقدسة - نشاط ملموس في مجال توعية الشباب والمحافظة على عقيدتهم الاسلامية ، حيث كان قد بدأ منذ سنين بتأسيس مجالس دورية في بيوت المؤمنين ، ومن ثم تطور الامر إلى عقد ندوات شهر رمضان المبارك في مسجد آل ياسين ، ومسجد الشريف المرتضى (قدس سره) ، ثم انبثاق فكرة تأسيس مركز ثابت لذلك ، يكون على مدار السنة محطة للاتصال بالشباب ، وتوجيههم الوجهة الصحيحة وتحليتهم بالاخلاق الاسلامية الفاضلة ، ومحاولة التصدي للتيارات الملحدة .

فكان ان انبئقت فكرة تأسيس مكتبة عامة ، تكون فيها ندوة اسلامية لالقاء المحاضرات الدينية ، والاخلاقية ، والارشادية ، على طلاب الحق والحقيقة ، وفسح المجال لهم للمناقشة النزيهة ، شريطة الابتعاد عن جو المجادلة البغيظة ، وذلك في محاولة لدفع السموم الفكرية التي يبثها اعداء الاسلام ، وأعداء أهل البيت سلام الله عليهم .

فكانت (مكتبة الإمام صاحب الزمان (عج) العامة )على السور الغربي للصحن الكاظمي الشريف وليدة ما تقدم ، وأصبحت بعد فترة وجيزة تعد بحق مركزاً نشطاً ومحفلاً من المحافل التي يشار إليها .

هذا ولم يكتف سماحته (دام ظله) على البقاء بهذا الاطار الضيق ، فأمر ادارة المكتبة باصدار منشورات تحمل الطابع الديني ، تسهم في توعية المجتمع وترشده إلى الطريق الصحيح من جهة ، ومن اخرى تخدم مذهب أهل البيت عليهم السلام .

وتلبية لرغبة سماحته (دام ظله) قامت ادارة المكتبة باصدار اولى منشوراتها وهو اعادة طبع كتاب (أسنى المطالب في نجاة ابي طالب) (ع) ، لامام الشافعية ببلد الله الحرام السيد أحمد زيني دحلان صاحب السيرة النبوية المطبوع بهامش السيرة الحلبية وذلك عام (١٣٨٢ هـ)، - خيث قد طبع لأول مرة عام (١٣٠٥) هـ في مصر - بعناية وتعليق سماحة العلامة الجليل السيد على الهاشمي الخطيب (تغمده الله برحمته).

وتلاه الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارىء وهو كتاب (كشف الريبة عن أحكام الغيبة)، صدر عام (١٣٨٢ هـ، ١٩٦٢ م) باشراف وتقديم سماحة العلامة الجليل حجة الاسلام السيد أحمد الحسيني، فيما أن وصلت نسخه إلى الاسواق حتى تلاقفه المؤمنون عامة والشباب خاصة، فنفدت جميع نسخه خلال فترة وجيزة، وكثر طلابه، والسؤال عنه، ولا غرابة، حيث هو على صغر حجمه خير مؤلف من خير مؤلف، يعالج أهم موضوع بل أعتى الامراض الإجتماعية وهي الغيبة، والحسد، والنميمة، حيث انهن من الامراض التي أصابت مجتمعنا بل كل المجتمعات، منذ القدم بصورة عامة، حتى قيل أنها ـ الغيبة ـ (فاكهة المجالس).

وقد شددت الشريعة الإسلامية على رفع هذا النقص ، والمرض الإجتماعي والحث على ترك هذه العادة البغيظة الشنيعة ، التي سببت وتسبب فك عرى الاخوة ، والصداقة ، بين الاصدقاء والاخوان ، وايجاد التباعد

والباغض بين افراد العائلة الواحدة ، ناهيك عن المجتمع .

فهذا القرآن الكريم ينادي محذراً منها ، ومشبهاً لها بـابشع مـا يمكن من التشبيه ، الا وهو أكل لحم الاخ ميتاً ، حيث يقول عز وجل : ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾(١) .

وهكذا الاحاديث النبوية ، وما ورد من طريق أهل بيت العصمة والطهارة (ع) ، الشيء الكثير ، تؤكد على المسلمين نبـذهن ـ الغيبة واخـويها ـ والتحـلي بالاخلاق الفاضلة .

أما مؤلفة فهو ( من أكبر حسنات الدهر ، واغزر عيالم العلم ، زين الدين والملة ، وشيخ الفقهاء الاجلة )(٢) الشهيد السعيد الثاني ( قدس الله روجه الطاهرة ) وقد كفانا مؤنة تعريفه وشرح حاله ، هو نفسه وتلميذه الفاضل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن العودي العاملي ، في رسالته المعروفة بـ ( رسالة ابن العودي ) وقد لخصنا منها موضع الحاجة ، فإلى هناك .

والآن ونزولاً عند رغبة بعض الاخوان فقد أقدمت على اعادة طبعه ثانية حيث سعيت لأن أعثر على نسخة مخطوطة للكتاب أو اكثر وقد سهيل الله لي ذلك ـ وله الحمد والمنة ـ فقد عثرت على نسختين خطيتين ، في مكتبة آية الله العظمى ، سيدنا الاستاذ ، النجفي المرعشي دام ظله الوارف العامة العامرة ، وعلى نسخة ثالثة ، قدمها لنا فضيلة العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن المعزي الطهراني دام مجده .

وعليه فكان نهج تحقيقنا للنص على ما يلي :

١ ـ مقابلة النص مع النسخ المخطوطة الثلاث ، الآي وصفها ، ونماذج منها .

٢ ـ بما أن النسخ المطبوعة ، لا بد وان تكون مأخوذة عن أصل ، أو

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : آية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) شهداء الفضيلة: ١٣٢.

أصول ، لها معتمدة ، مخطوطة ، فقد قابلنا النص معها ايضاً ، ويأتي وصفها ايضاً .

#### أما المخطوطة فهي :

١ ـ النسخة المخطوطة المحفوظة في خزانة مكتبة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي العامة ، ضمن مجموعة تحتوي على طائفة من كتب ورسائل ، الشهيد (قدس) تحت رقم ١٤٤٥ مخطوط في ٣٣ ورقة ، مسطرتها ٢٠ في ١٥ عدد الاسطر ١٨ سطر طول السطر ١٠ سم .

وقد جاء في آخرها بلاغ مقابلة ، ما لفظه ( انهاها ، احسن الله تعالى توفيقه ، وجعل الخير والاقبال رفيقة ، سماعاً ، وتصحيحاً ، في مجالس آخرها آخر نهار الثلاثاء وهو آخر جمادى الاخر ، سنة اربع وخمسين واربعمائة ، الفقير إلى الله زين الدين بن علي بن احمد ، حامداً ، مصلياً ، مستغفراً ، اهـ ) وقد رمزنا إليها بحرف ( أ ) .

٢ ـ النسخة المخطوطة المحفوظة في خزانة مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي العامة ضمن مجموعة ، تحتوي على طائفة من كتب ، ورسائل ، الشهيد (قدس سره) تحت رقم ٤٤٤ مخطوط ، في ٤٦ ورقة ، مسطرتها ٢١ في ١٠/٥ سم ، وعدد الاسطر ١٦ سطرأ ، طول السطر ٥/٥ سم .

وقد جاء في آخرها بلاغي مقابلة ، احـدهما كـالسابق ، والآخـر جاء فيـه ( بـلغ قبالا بعون الله تعالى ) وقد رمزنا إليها بحرف ( ب ) .

٣\_ النسخة المصورة ، التي تفضل بها سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن المعزي ، الطهراني ، وهي في ٣٤ ورقة ومسطرتها ١١/٣ ف
 ١٧/٣ سم ، وعدد اسطرها ١٧ سطراً ، وطول السطر ٧ سم .

هـذا وجاء في آخرها ، بـلاغ مقابلة ، مـا نصه (تمت الـرسالـة في وقت الضحى ، من اليـوم الخميس ، سلخ شهر ربيـع الثاني المنتظم في سلك شهور

سنة ثمان وخمسين وتسعماية في بلدة اردبيل) وجاء في الهامش ايضاً ، بلاغ للمقابلة ، نصه ( قوبل بنسخة من خط مصنفه سلمه الله تعالى ، ومتع المؤمنين بطول حياته ، بمنه وكرمه ) .

واما النسخ المطبوعة ، الثلاث فهي :

١ ـ النسخة المطبوعة ضمن مجموعة ، تحتوي على كتابي ، محاسبة النفس للسيد ابن طاووس ، والاخر للشيخ نقي الدين ابراهيم بن علي العاملي ، وكشف الريبة ، المطبوع حدود سنة ١٣٩٠ هج ، طبعة حجرية ، في المطبعة المرتضوية ، بالحجم الرقعى وقد رمزنا إليها بحرف (س) .

٢ ـ النسخة المطبوعة ضمن مجموعة ، تحتوي على عشرة رسائل للشهيد (قدس) ، وقد سميت بـ (رسائل الشهيد (قس)) ، وهي مطبوعة حدود سنة ١٣١٣ هـ ، طبعة حجرية ، وقد أعادت مكتبة بصيرتي طبعها ثانية ، وهي بالحجم الوزيري ، وقد رمزنا إليها بحرف (ح) .

٣ ـ النسخة المطبوعة ، في النجف الاشرف ، بتاريخ ١٣٨٢ ، في مطبعة النعمان ، بالحجم الوزيري ، وهي الحروفية الاولى ، وقد رمزنا إليها بحرف (ط) وهي من منشورات مكتبة الإمام صاحب الزمان (عج) العامة ، في الكاظمية .

هذا واني لم آل جهداً ، في سبيل تحقيقه ، وتصحيحه ، وارجاع الاحاديث السواردة فيه إلى أكبر عدد ممكن من المصادر ، المتوفرة لدينا . ومن يتمكن أن يعطي التصحيح حقه دقة ؟ ويأبي الله عز وجل ذلك ، الا لكتابه العزيز . وإني بالنسبة إلى ما قمت به ، أتمثل بقول الشاعر :

وظن به خیراً وسامح نسیجه وسلم لاحدی الحسنیین اصابه فان کان خرقاً فأدرکه بفضله

بلا غضاء والحسنى وان كان هلهلا والاخرى اجتهاد رام صوبا فامحلا من الحلم وليصلحه من جاد مقولا

وهكذا: \_

وانحا هي أعمال بنيتها خد ما صفى واحتمل بالعفو ما كدرا

وفي الحتام فاني اقدم جزيل شكري وامتناني ، لاسرة مكتبة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي (دام ظله) الموقرة ، لتهيئة النسخ المخطوطة ، وحجة الإسلام والمسلمين الشيخ المعزي ، وأخي الجليل فضيلة العلامة المحقق الشيخ مهدي نجف ، حيث كان الشخص الذي حثني ، وآزرني ، وأرشدني إلى الطريقة الصحيحة في العمل . وكذا اقدم شكري لجميع من ساعدني في عملي هذا . فلله درهم جميعاً ، وعليه اجرهم وجزاؤهم .

قم المقدسة

السيد على الخراساني الكاظمي

في ١٣ من شهر رجب الاصب عام ١٤٠٢ هـ .

ترجب بالمؤلف بقلمه وقلم تلم نيزه، ابن لعودي

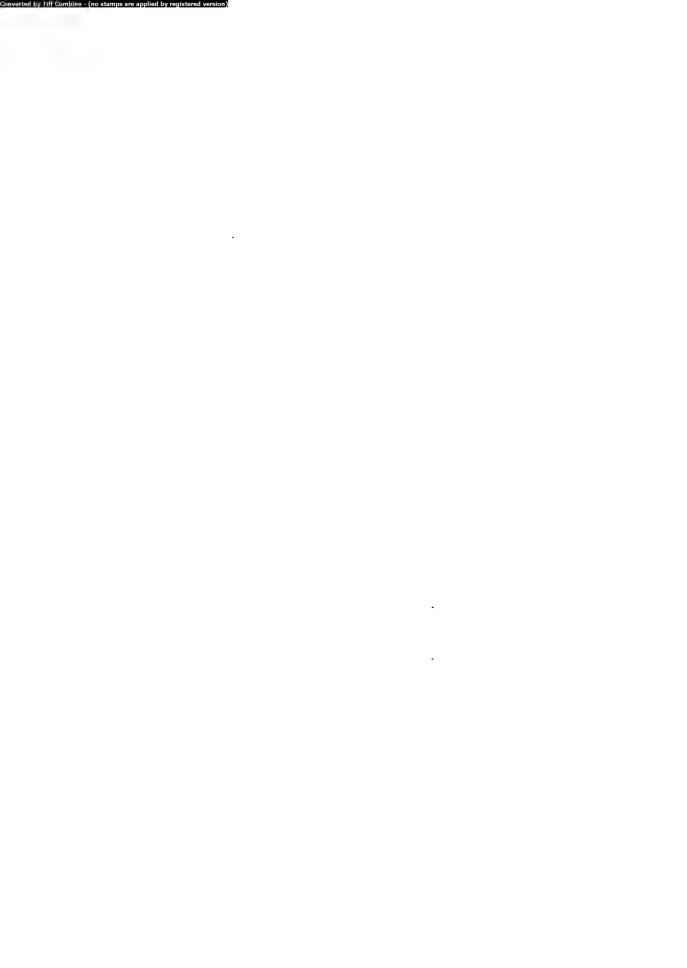

### رامدارحمارح حیاهٔ لاولف حیاهٔ لاولف

#### بقلم ابمن العودك

الحمد لله رافع درجات العلماء إلى سماك السما، وناصب أعلام اجر الشهداء يوم العرض بين الملا، وخافض من شك في فضلهم إلى ما تحت الثرى، وجاعل من جزم بتعظيم قدرهم معهم في الرفيق الاعلى. والصلاة على رسوله محمد خاتم الانبياء، وعلى آله الاطهار الاصفيتاء، واصحابه الاخيار النجباء.

وبعد: فإن أحق ما أودع في الطروس وتوجهت إليه النفوس من فن التواريخ المحفوظة والسير الملحوظة ، تواريخ العلماء الاعلام والفضلاء الفخام ، التواريخ المحفوظة والسير الملحوظة ، تواريخ العلماء الاعلام والفضلاء الفخام اذ عليهم مدار هذا العالم من مبدأ نشوء آدم إلى يوم الحشر والحساب وهم الهداة إلى طريق الصواب والادلة على ما ينجى من العقاب ، فكان الواجب على الخلق معماً يترتب على حفظ تواريخهم وضبط مواليدهم ووفاتهم ونشر سيرهم وما كانوا عليه من المنهج القويم والخير العميم من المهمات الجليلة والفوائد النبيلة وانبعاث النفوس على اقتفاء آثارهم والتأسي بصالح افعالمم والاهتداء بمشكاة أنوارهم والابتهاج بلذيذ أخبارهم ، فكان الواجب على الناس عموماً وعلى التلامذة والابتهاج بلذيذ أخبارهم ، فكان الواجب على الناس عموماً وعلى التلامذة خصوصاً احياء ذكر مشائخهم بنقل احوالهم من البداية إلى النهاية ، ليكون ذلك تذكرة على عمر الاعصار ووسيلة إلى وقوف من يأتي على ما يتعلق بهم من عاسن الاخيار وذريعة إلى اجرائهم على خاطر داع لهم ومترحم عليهم بجميل الآثار .

وكان أحق من نظم في عقد هذا الشأن ، وأولى من نوره بذكره من فضلاء كل زمان ، شيخنا ومولانا ومرجعنا ومقتدانا ومنقذنا من الجهالة وهادينا ومرشدنا إلى الخيرات ومربينا ، بديع زمانه ونادرة أوانه وفيد عصره وغرة دهره الشيخ الامام الفاضل والحبر العالم العامل والنحرير المحقق الكامل خلاصة الفضلاء المحققين وزبدة العلماء المدققين الشيخ زين الملة والدين ابن الشيخ الامام نور الدين علي بن الشيخ الفاضل احمد بن جمال الدين بن تقي الدين صالح ( تلميذ العلامة ) بن مشرف العاملي أفاض الله على روحه المراحم الربانية واسكنه في فسيح جنانه العلية وجعلنا الله من المقتدين بآثاره والمهتدين بانواره عمد وآله عليه وعليهم أفضل الصلاة واتم السلام .

ولما كان هذا الضعيف الملهوف عليه المحزون على طيب عيش من لديه عملوكه وخادمه ( محمد بن علي بن حسن العودي الحزيني ) ممن حاز على حظ وافر من خدمته وتشرف بمدة مديدة من ملازمته \_ كان ورودي إلى خدمته في عاشر ربيع الاول سنة ٩٤٥ إلى يوم انفصالي عنه بالسفر إلى خراسان في عاشر ذي القعدة سنة ٩٦٧ .

فكأنها احلام نوم لم تكن يا ليتها دامت ولم تتصرم وتمنعت منها القلوب ونارها من فرقة طغيت ولم تتضرم

فواشوقاه إلى تلك الاوقات وواأسفاه على ما فات ـ وجب أن توجه المهمة إلى جمع تاريخ يشتمل على ما تم من امره من حين ولادته إلى انقضاء عمره تأدية لبعض شكره وامتثالا لما سبق إليّ من أمره ، فانه قدس سره كان كثيراً ما يشير إليّ بذلك على الخصوص ويرغب فيه من حيث العموم ، وقد نبه عليه في ( منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ) .

فجمعت هذه النبذة اليسيرة وسميتها ( بغية المريد من الكشف عن احوال الشيخ زين الدين الشهيد ) ورتبتها على مقدمة وفصول وخاتمة :

#### المقدمة

### ( في وصف بالكمال على الاطلاق وما اشتمل عليه من مكارم الاخلاق )

حاز من خصال الكمال محاسنها ومآثرها وتردّى من أصنافها بأنواع مفاخرها كانت له نفس عليّة تزهى بها الجوانح والظلوع وسجية سنية يفوح منها الفضل يضوع، كان شيخ الامة وفتاها ومبدأ الفضائل ومنتهاها، ملك من المعلوم زماماً وجعل العكوف عليها الزاماً فاحيا رسمها وأعلى اسمها، لم يصرف لحظة من عمره الا في اكتساب فضيلة، ووزع أوقاته على ما يعود نفعه في اليوم والليلة، اما النهار ففي تدريس ومطالعة، وتصنيف ومراجعة، وأما الليل فله فيه استعداد كامل لتحصيل ما يبتغيه من الفضائل.

هذا مع غاية اجتهاده في التوجه إلى مولاه وقيامه بأوراد العبادة حتى تكل قدماه ، وهو مع ذلك قائم بالنظر في احوال معيشته على احسن نظام وقضاء حواثج المحتاجين بأتم قيام ، يلقى الاضياف بوجه مسفر عن كرم كانسجام الامطار وبشاشة تكشف عن شمم كالنسيم المعطار يكاد يبرح بالروح وترتاح إليه النفوس كالغض المروح ، ان رآه الناظر على اسلوب ظن انه ما تعطى سواه ، المفوس كالغض المروح ، ان رآه الناظر على اسلوب ظن انه ما تعطى سواه ، الم يعلم أنه بلغ من كل فن منتهاه ووصل منه إلى غاية أقصاه ، فجاء نظامه أرق من الروض البليل .

أما الادب فإليه كان منتهاه ورقى فيه حتى بلغ سماه ، وأما الفقه فقد كان قطب مداره وفلك شموسه وأقماره وكان هوي نجم سعوده في داره ، وأما الحديث فقد مد فيه باعاً طويلاً وذلل صعاب معانيه تذليلاً وشعشع القول فيه وروقه ومد في ميدان الاعجاز مطلقة حتى صار نصب عينه عياناً وجعل للسالكين في طرقه تبياناً أدأب نفسه في تصحيحه وابرازه للناس حتى فشا وجعل ورده في ذلك غالباً ما بين المغرب والعشاء ، وما ذاك إلا لأنه ضبط أوقاته بتمامها وكانت هذه الفترة بغير ورد قرين الاوراد بختامها .

واما المعقول فقد أتى فيه من الابداع ما أراد وسبق فيه الانداد والأفراد ان

تكلم في علم الاوائل بهج الاذهان والالباب وولج منها كل باب ، وأما علوم القرآن العزيز وتفاسيره من البسيط والوجيز قد حصل على فوائدها وحازها وعرف حقائقها ومجازها وعلم اطالتها وايجازها ، واما الهيئة والهندسة والحساب والميقات فقد كانت له فيها يد لا تقصر عن الايات ، وأما السلوك والتصرف فقد كان له فيه تصرف وأي تصرف .

وبالجملة فهو عالم الاوان ومصنفه ومقرط البيان ومشنفه بتآليف كأنها الخرائد وتصانيف أبهى من القلائد وضعها في فنون مختلفة وأنواع واقطعها ما شاء من الاتقان والابداع وسلك فيها مسلك المدققين وهجر طريق المتشدقين ان نطق رأيت البيان منسرباً من لسانه وان احسن رأيت الاحسان منسباً إلى احسانه ، جدد شعائر السنن الحنيفية بعد اخلاقها وأصلح للأمة ما فسد من أخلاقها وبه اقتدى من رام تحصيل الفضائل واهتدى بهداه من تحلى بالوصف الكامل عمر مساجد الله واشاد بنيانها ورتب وظائف الطاعات فيها وعظم شأنها ، كم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكم أرشد من صلى وصام وحج واعتمر .

كان لابواب الخيرات مفتاحاً وفي ظلمة عمى الأمة مصباحاً ، منه تعلم الكرم كل كريم ، وبه استشفى من الجهالة كل سقيم ، واقتفى أثره في الاستقامة كل مستقيم ، لم تأخذه في الله لومة لائم ، ولم يثن عزمه عن المجاهدة في تحصيد العلوم الصوارم ، أخلص لله أعماله فأثرت في القلوب أقواله .

أعز ما صرف همته فيه حدمة العلم واهله ، فحاز الحظ الوافر لما توجمه إليه بكله .

ولقد كان مع علو رتبته وسمو منزلته على غاية من التواضع ولين الجانب ويبذل جهده مع كل وارد في تحصيل ما يبتغيه من المطالب ، إذا اجتمع بالاصحاب عد نفسه كواحد منهم ولم تمل نفسه إلى التميز بشيء عنهم ، حتى انه كان يتعرض إلى ما يقتضيه الحال من الاشغال من غير نظر إلى حال من الاحوال ولا ارتقاب لمن يباشر عنه ما يجتاج إليه من الاعمال .

ولقد شاهدت منه سنة ورودي إلى خدمته أنه كان ينقل الحطب على حمار في الليل لعيالـه ويصلي الصبح في المسجد ويشتغـل بالتـدريس بقية نهاره ، فلما أشعرت منه بذلك كنت أذهب معه بغير اختياره وكنت أستفيد من فضائله وأرى من حسن شمائله ما يحملنـي على حب ملازمته وعدم مفارقته .

وكان يصلي العشاء جماعة ويذهب لحفظ الكرم ويصلي الصبح في المسجد ويجلس للتدريس والبحث كالبحر الزاخر ، ويأتي بمباحث عقل عنها الاوائل والاواخر .

ولعمري لقد اشتمل على فضيلة جميلة ومنقبة جليلة تفرد بها عن ابناء جنسه وحباه الله بها تزكية لنفسه ، وهي انه من المعلوم البين أن العلماء رحمهم الله لم يقدروا على أن يرو جوا امور العلم وينظموا أحواله ويفرغوه في قالب التصنيف والترصيف حتى يتفق لهم من يقوم بجميع المهمات ويكفيهم كل ما يحتاجونه من التعلقات ويقطع عنهم جميع العلائق ويزيل عنهم جميع الموانع والعوائق اما من ذي سلطان يسخره الله لهم أو ذي مروة وأهل خير يلقي الله في قلبه قضاء مهماتهم لئلا يحصل الاخلال باللطف العظيم ويتعطل السلوك إلى المنهج القويم ، ومع ذلك كانوا في راحة من الخوف بالامان وفي دعة من حوادث الزمان ، ولكل منهم وكلاء قوامون بمصالح معيشتهم ونظام دنياهم بحيث لا يعرفون إلا العلم ومارسته ولم يبرز عنهم من المصنفات في الزمان الطويل إلا القليل ومن التحقيقات إلا اليسير وان كان بعضهم خارجاً عها ذكرنا فلا غروما كان فيه ـ شيخنا الشهيد ـ من تمام التوفيق الموصل إلى غاية مدارك التحقيق .

وكان شيخنا المذكور - روّح الله روحه - معها عرفت يتعاطى جميع مهماته بقلبه وبدنه حتى لو لم تكن إلا مهمات الواردين عليه ومصالح الضيوف المترددين إليه مضافاً إلى القيام بأحوال الاهل والعيال ونظام المعيشة واتقان أسبابها من غيروكيل ولا مساعد يقوم بها ، حتى أنه ما كان يعجبه تدبير أحد في اموره ولا يقع على خاطره ترتيب مرتب لقصوره عها في ضميره ، ومع ذلك كلّه فقد كان غالب الزمان في الحوف الموجب لاتلاف النفس والتستر والاختفاء الذي لا يسع الانسان معه أن يفكر في مسألة من الضروريات البديهية ولا يحسن أن يعلق شيئاً يقف عليه من

بعده من ذوي الفطن النبيهة ، وسيأتي انشاء الله تعالى في عــد تصانيفــه ما ظهــر عنه في زمن الخوف من غزارة العلوم المشبهة بنفائس الجوهر المنظوم .

وقد برز عنه مع ذلك من التصنيفات والابحاث والتحقيقات والكتابات والتعليقات ما هو ناش عن عين فكر صاف وعارف من بحار علم واف ، بحيث إذا فكر من تفكر في الجمع بين هذا وبين ما ذكرنا تحير ، وهذه فضيلة يشهد له بها كل من كان له به أدني مخالطة ولا يمكن لاحد فيها مغالطة .

ومن الشاهد الواضح البين أن الواحد منا مع قلة موانعه وتعلقاته وتوفر دواعيه وأوقاته لو بذل الجهد في استقصاء كتابة مصنفاته وما برز من تحقيقاته في المأولينا أحداً من اصحابه ـ استقصاها ولا بلغ منتهاها ، وكفاه بذلك نبلًا وفخراً .

وأما شكله فقد كان ربعة من الرجال في القامة معتدل الهامة ، وفي آخر امره كان إلى السمن أميل بوجه صبيح مدور وشعر سبط إلى الشقرة ما هو مع سواد العينين والحاجبين ، وكان له خال على أحد خديه وآخر على احد جبينيه وبياض اللون ولطافة الجسم عبل الذراعين والساقين ، كأن اصابع يديه أقلام فضة إذا نظر الناظر في وجهه وسمع عذوبة لفظه لم تسمح نفسه بمفارقته وتسلى عن كل شيء بمخاطبته ، تمتليء العيون من مهابته وتبتهج القلوب لجلالته وأيم عن كل شيء بمخاطبته ، وقد اشتمل من حميد الخصال على اكثر مما ذكرت .

#### الفصل الأول

( في مولده وما أعقبه من ختم كتاب الله وترتيب شروعه في تحصيل العلوم والمشائخ الذين استفاد منهم واخذ عنهم واجازوه ومهاجراته )

وقد وجدت بخطه الشريف قطعة من تاريخ يتضمن. مولده وجملة من أحواله أوزع على كل فصل من الفصول ما يليق به منها ، وأذكر ما أثبته من حفظي عنه أو عن غيره مما لم يذكره هو بحسب ما يليق بالحال وبالله التوفيق .

قال قدس الله نفسه وطهر رمسه :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على أشرف المرسلين ، وآله الـطاهرين وأصحابه المنتجبين .

هذه جملة من أحوالي وتصرف الزمان بي في عمري وتاريخ بعض المهمات التي اتفقت لي .

كان مولدي في يوم الشلاثاء ، ثالث عشر شوال ، سنة احدى عشرة وتسعمائة من الهجرة النبوية ، ولا أحفظ مبدأ اشتغالي بالتعلم لكن كان ختمي لكتاب الله العزيز سنة عشرين وتسعمائة من الهجرة النبوية ، وسني اذ ذاك تسع سنين ، واشتغلت بعده بقراءة الفنون العربية والفقه ، على الوالد قدس الله سره ، إلى ان توفي في العشر الاوسط من شهر رجب يوم الخميس سنة خمس وعشرين وتسعمائة .

وكان من جملة ما قرأته عليه من كتب الفقه النافع مختصر الشرائع ، واللمعة الدمشقية .

ثم ارتحلت في تلك السنة مهاجراً في طلب العلم إلى ميس ، وكان ابتداء الانتقال في شهر شوال من السنة المذكورة ، واشتغلت على شيخنا الجليل الشيخ علي بن عبد العالي قدس الله سره ، من تلك السنة إلى أواخر سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة ، وكان من جملة ما قرأته عليه شرائع الإسلام ، والارشاد ، وأكثر القواعد .

ثم ارتحلت في شهر ذي الحجة إلى كرك نوح (ع) ، وقرأت بها على المرحوم المقدس السيد حسن بن السيد جعفر جملة من الفنون ، وكان مما قرأته عليه قواعد ميثم البحراني في الكلام ، والتهذيب في أصول الفقه ، والعمدة الجليلة في الاصول الفقهية من مصنفات السيد المذكور ، والكافية في النحو

وسمعت جملة من الفقه وغيره من الفنون .

ثم انتقلت إلى جبع وطني الاول ، زمن الوالد في شهر جمادى الاخر سنة اربع وثلاثين ، وأقمت بها مشتغلًا بمطالعة العلم والمذاكرة إلى سنة ٩٣٧ .

ثم ارتحلت إلى دمشق ، واشتغلت بها على الشيخ الفاضل المحقق الفيلسوف شمس الدين محمد بن مكي ، فقرأت عليه من كتب الطب شرح الموجز النفيسي ، وغاية القصد في معرفة الفصد ، من مصنفات الشيخ المبرور المذكور وفصول الفرغاني في الهيئة ، وبعض حكمة الاشراق للسهروردي ، وقرأت في تلك المدة بها على المرحوم الشيخ احمد بن جابر الشاطبية في علم القراءات وقرأت عليه القرآن بقراءة نافع ، وابن كثير ، وابي عمرو ، وعاصم .

ثم رجعت إلى جبع سنة ٩٣٨ ، وبها توفي شيخنا الشيخ شمس الدين المذكور ، وشيخنا المتقدم إلا على الشيخ علي في شهر واحد وهوشهر جمادى الأولى ، وكانت وفاة شيخنا السيد حسن سادس شهر رمضان سنة ٩٣٣ وأقمت بالبلدة المذكورة إلى تمام سنة ٩٤١ .

ورحلت إلى مصر في أول سنة ٩٤٧ لتحصيل ما أمكن من العلوم ، واجتمعت في تلك السفرة بجماعة كثيرة من الافاضل ، فأول اجتماعي بالشيخ شمس الدين بن طولون الدمشقي الحنفي ، وقرأت عليه جملة من الصحيحين وأجازني روايتها مع ما يجوز له روايته في شهر ربيع الاول من السنة المذكورة .

وكان وصولي إلى مصر يوم الجمعة منتصف شهر ربيع الاخر من السنة المتقدمة واشتغلت بها على جماعة .

(منهم) الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي ، قرأت عليه منهاج النووي في الفقه واكثر نختصر الاصول لابن الحاجب ، وشرح العضدي مع مطالعة حواشيه منها السعدية والشريفية ، وسمعت عليه كتباً كثيرة في الفنون العربية والعقلية وغيرهما ، فمنها شرح التلخيص المختصر في المعاني والبيان لملا سعد الدين ، ومنها شرح تصريف العربي ، ومنها شرح الشيخ المذكور لورقات

امام الحرمين الجويني في اصول الفقه ، ومنها اذكار النووي ، وبعض شرح جمع الجوامع المحلّى في اصول الفقه ، وتوضيح ابن هشام في النحو ، وغير ذلك مما يطول ذكره ، واجازني اجازة عامة بما يجوز له روايته سنة ٩٤٣ .

( ومنهم ) الملاحسين الجرجاني ، قرأنا عليه جملة من شرح التجريد للملا على القوشجي ، مع حاشية ملا جلال الدين الدواني ، وشرح اشكال التأسيس في الهندسة لقاضي زاده الرومي ، وشرح الجغميني في الهيئة له .

( ومنهم ) الملامحمد الاسترابادي ، قرأنا عليه جملة من المطول مع حاشية السيد الشريف ، والجامي شرح الكافية .

( ومنهم ) الملا محمد الكيلاني ، سمعنا عليه جملة من المعاني والمنطق .

( ومنهم ) الشيخ شهاب الدين بن النجار الحنبلي ، قرأت عليه جميع شرح الشافية للجار بردى ، وجميع شرح الخزرجية في العروض ، والقوافي للشيخ زكريا الانصاري ، وسمعت عليه كتباً كثيرة في الفنون ، والحديث منها الصحيحان ، واجازني جميع ما قرأت وسمعت ، وما يجوز له روايته ، في السنة المذكورة .

( ومنهم ) الشيخ أبو الحسن البكري ، سمعت عليه جملة من الكتب في الفقه والتفسير ، وبعض شرحه على المنهاج .

( ومنهم ) الشيخ زين الدين الحرّي المالكي ، قرأت عليه الفية ابن مالك .

( ومنهم ) الشيخ المحقق ناصر الدين اللقاني المالكي ، محقق الوقت وفاضل تلك البلدة ، لم أر بالديار المصرية أفضل منه في العلوم العقلية والعربية سمعت عليه البيضاوي في التفسير ، وغيره من الفنون .

( ومنهم ) الشيخ ناصر الدين الطلاوي الشافعي ، قرأت عليه الـقرآن بقراءة ابي عمرو ، ورسالة في القراءات من تأليفاته . ( ومنهم ) الشيخ شمس الدين محمد ابي النجا النحاس ، قرأت عليه الشاطبية في القراءات ، والقرآن العزيز للائمة السبعة ، وشرعت ثانياً أقرأ عليه للعشرة ولم اكمل الختم بها .

( ومنهم ) الشيخ الفاضل الكامل عبد الحميد السمهودي ، قرأت عليه جملة صالحة من الفنون وأجازني اجازة عامة .

( ومنهم ) الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر الفرضي الشافعي قرأت عليه كتباً كثيرة في الحساب الهموائي والمرشدة في حساب الهند الغباري ، والياسمينية وشرحها في علم الجبر والمقابلة ، وشرح المقنع في علم الجبر والمقابلة ، وأجازني اجازة عامة .

وسمعت بالبلد المذكور من جملة متكثرة من المشائخ يطول الخطب بتفصيلهم ، ومنهم الشيخ عميرة ، والشيخ شهاب الدين بن عبد الحق ، والشيخ شمس الدين الديروطي ، وغيرهم .

ثم ارتجلت من مصر إلى الحجاز الشريف سابع عشر شهر شوال سنة ٩٤٣ ، ورجعت إلى وطني الاول بعد قضاء الواجب من الحج والعمرة والتمتع بزيارة النبي وآله وأصحابه صلوات الله عليهم ووصلت رابع عشر شهر صفر سنة ٩٤٤ وأقمت بها إلى سنة ست واربعين وسافرت إلى العراق لزيارة الأثمة (ع) وكان خروجي سابع عشر شهر ربيع الاخر سنة ٩٤٦ ، ورجوعي خامس عشر شعبان منها .

وسافرت لزيارة بيت المقدس منتصف ذي الحجة سنة ٩٤٨ ، واجتمعت في تلك السفرة بالشيخ شمس الدين بن أبي اللطف المقدسي وقرأت عليه بعض صحيح البخاري ، وبعض صحيح مسلم ، واجازني اجازة عامة ، ثم رجعت إلى الوطن الأول المتقدم وأقمت به إلى أواخر سنة احدى وخمسين مشتغلاً بمطالعة العلم ومذاكرته مستفرغاً وسعي في ذلك .

ثم برزت إلى الاوامر الالهية والاشارات الربانية بالسفر إلى جهة الـروم ، والمتعلق بسلطان الوقت والزمان والاجتماع بمن فيها من أهل الفضائل والعلوم ، والمتعلق بسلطان الوقت والزمان

السلطان سليمان بن عثمان ، وكان ذلك على خلاف مقتضى الطبع ومساق الفهم ، لكن ما قدر لا تصل إليه الفكرة الكليلة ، والمعرفة القليلة من أسرار الحقائق واحوال العواقب ، والكيس الماهر هو المستسلم في قبضة العالم الخبير القاهر المتمثل لاوامره الشريفة ، المنقاد إلى طاعته المنيفة ، كيف لا وانما يأمر بمصلحة تعود على المأمور ، مع اطلاعه على دقائق عواقب الامور ، وهو الجواد المطلق ، والرحيم المحقق ، والحمد لله على انعامه واحسانه وامتنانه ، والحمد لله المذي لا ينسى من ذكره ولا يهمل من غفل عنه ، ولا يؤاخذ من صدف عن طاعته بل يقوده إلى مصلحته ، ويوصله إلى بغيته .

وكان الخروج إلى السفر المذكور بعد بوادر الاوامر به ، والنواهي عن تركه والتخلف عنه ، وتأخيره إلى وقت آخر ، ثاني عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة ٩٥١ ، واقمت بمدينة دمشق بقية الشهر ، ثم ارتحلت إلى حلب ، ووصلت إليها يوم الاحد سادس عشر شهر المحرم سنة ٩٥٢ ، وأقمت بها إلى السابع من شهر صفر من السنة المذكورة .

وكان وصولنا إلى مدينة قسطنطينية يوم الاثنين سابع عشر من شهر ربيع الاول من السنة السابعة وهي سنة ٩٥٢ ، ووفق الله تعالى لنا منزلاً حسناً وقفاً ، من أحسن مساكن البلد ، قريباً إلى جميع اغراضنا ، وبقيت بعد وصولي ثمانية عشر يوماً لا أجتمع بأحد من الاعيان ، ثم اقتضى الحال ان كتبت في هذه الايام رسالة جيدة ، تشتمل على عشرة مباحث جليلة ، كل بحث في فن من الفنون العقلية والفقهية ، والتفسير وغيرها ، وأوصلتها إلى قاضي العسكر ، وهو وهمو محمد بن قطب الدين بن محمد بن محمد بن قاضي زاده الرومي ، وهو رجل فاضل أديب ، عاقل لبيب ، من أحسن الناس خلقاً ، وتهذيباً وأدباً ، فوقعت منه موقعاً حسناً ، وحصل لي بسبب ذلك منه حظ عظيم ، واكثر من تعريفي والثناء علي للافاضل ، واتفق في خلال المدة بيني وبينه مباحثة في مسائل كثيرة من الحقائق .

وفي اليوم الثاني عشر من اجتماعي به ، أرسل إلى الدفتر المشتمل على

الموظائف والمدارس، وبذل لي ما أختاره، وأكد في كون ذلك في الشام أو حلب، فاقتضى الحال أن اخترت منه المدرسة النورية ببعلبك، لمصالح وجدتها ولظهور أمر الله تعالى بها على الخصوص، فأعرض لي بها إلى السلطان سليمان وكتب لي بها براءة، وجعل لي لكل شهر ما شرطه واقفها السلطان نور الدين الشهيد، واتفق من فضل الله سبحانه ومنه لي في مدة اقامتي بالبلدة المذكورة من الالطاف الالهية والاسرار الربانية والحكم الخفية ما يقصر عنه البيان ويعجز عن تحريره البنان ويكل عن تقريره اللسان فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة على هذا الشأن ونسأله ان يتم علينا منه الاحسان انه الكريم الوهاب المنان. وكانت مدة اقامتي بمدينة قسطنطينية ثلاثة أشهر ونصفاً.

وخرجت منها يوم السبت حادي عشر شهر رجب في السنة المذكورة ، وعبرت البحر إلى مدينة اسكدار ، وهي مدينة حسنة جيدة صحيحة الهواء عذبة الماء محكمة البناء ، يتصل بكل دار منها بستان حسن يشتمل على الفواكه الجيدة العطرة على شاطىء البحر مقابلة لمدينة قسطنطنية بينها البحر خاصة وأقمت بها أنتظر وصول صاحبنا الشيخ حسين بن عبد الصمد لانه احتاج إلى التأخر عن تلك اللبلة .

وكان خروجنا من اسكدار متوجهين إلى العراق يوم السبت لليلتين خلتا من شهر شعبان ، واتفق أن طريقنا إليها هي الطريق التي سلكناها من سيواس إلى اصطنبول ، ووصلنا إلى مدينة سيواس يوم الاثنين لخمس بقين من شعبان ، وخرجنا منها يوم الاحد ثاني شهر رمضان ، متوجهين إلى العراق ، وهو أول ما فارقناه من الطريق الاولى ، وخرجنا في حال نزول الثلج ، وبتنا ليلة الاثنين أيضاً على الثلج وكانت ليلة عظيمة البرد .

وانتهينا بعد اربعة ايان من اليوم المذكور إلى مدينة ملطية ، وهي مدينة لطيفة كثيرة الفواكه ، تقرب من أصل منبع الفرات ، ومررنا بعد ذلك بمدينة لطيفة تسمى أزغين ، وهي قريبة من منبع الدجلة .

وكان وصولنا إلى المشهد المقدس المبرور المشرف بالعسكريين بمدينة سامراء يوم الاربعاء رابع شهر شوال ، وأقمنا به ليلة الخميس ويومه وليلة الجمعة .

ثم توجهنا إلى بغداد ، ووصلنا إلى المشهد المقدس الكاظمي ، يوم الاحد ثامن الشهر ، وأقمنا به إلى يـوم الجمعة ، وتـوجهنا ذلـك اليوم لـزيارة ولي الله تعالى سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما .

ورحلنا منه إلى مشهد الحسين (ع)، ووصلنا يوم الاحـد منتصف الشهر المذكور، وأقمنا به إلى يوم الجمعة.

وتوجهنا منه إلى الحلة وأقمنا بها إلى يوم الجمعة ، وتوجهنا منها إلى زيارة القاسم ، ثم إلى الكوفة ، ومنها إلى المشهد المقدس الغروي ، ووصلنا إليه يوم الاربعاء ثالث شهر ذى القعدة الحرام ، وأقمنا به بقية الشهر .

وكان خروجنا من المشاهدة الشريفة بعد أن أدركنا زيارة عرفة بالمشهد الحائري ، والغدير بالمشهد الغروي ، والمباهلة بالمشهد الكاظمي سابع عشر شهر ذي الحجة الحرام من السنة المتقدمة . ولم يتفق لنا الاقامة لادراك زيارة عاشوراء مع قرب المدة ، لعوارض وقواطع منعت من ذلك والحمد لله على كل حال .

واتفق وصولنا إلى البلاد منتصف شهر صفر سنة ٩٥٣ ووافقه من الحروف بحساب الجمل حروف «خير معجل»، وهو مطابق للواقع أحسن الله خاتمتنا بخير كما جعل بدايتنا إلى خير بمنّه وكرمه.

ثم أقمنا ببعلبك ودرسّنا فيها مدة في المذاهب الخمسة وكثير من الفنون وصاحبنا أهلها على اختلاف آرائهم أحسن صحبة ، وعاشرناهم أحسن عشرة وكانت أياماً ميمونة وأوقات بهجة ما رأى اصحابنا في الاعصار مثلها .

ثم انتقلنا عنهم إلى بلدنا بنّية المفارقة امتثالاً لامر الهي سابقاً في المشاهد الشريفة ولاحقاً في المشهد الشريف مشهد شيث (ع)، وأقمنا في بلادنا إلى سنة خمس وخمسين مشتغلين بالدرس والتصنيف(١).

<sup>(1)</sup> قال ابن العودي : هذا آخر ما وجدت بخطه الشريف مما نسبه إليه من التاريخ المنيف ، وهذا التاريخ كان خاتمه اوقات الامان والسلامة من الحدثان ثم نيزل به ما نيزل وستقف عليه انشاء الله .

#### الفصل الثاني

#### ( في ذكر اجتهاده ومتى كانت بدايته وتعداد مصنفاته ومـا أفاده من التحقيقات في الرسائل الفائقة والمباحث الرائقة )

أخبرني (قدس الله لطيفه) وكان في منزلي بجزين متخفياً من الاعداء ليلة الاثنين حادي عشر شهر صفر سنة ٩٥٦ أن مولده كان في ثالث عشر شوال سنة ٩١١ ، وأن ابتداء امره في الاجتهاد كان سنة ٩٤٤ ، وان ظهور اجتهاده وانتشاره كان في سنة ٩٤٨ ، فيكون عمره لما اجتهد ثلاثاً وثلاثين سنة .

وكان في ابتداء أمره يبالغ في الكتمان ، وشرع في شرح الارشاد ولم يبده لاحد ، فكتب منه قطعة ولم يره أحد ، فرأيت في منامي ذات ليلة أن الشيخ على منبر عال ، وهو يخطب خطبة ما سمعت مثلها في البلاغة والفصاحة ، فقصصت عليه الرؤيا فدخل إلى البيت وخرج وبيده جزء فناولني اياه ، فنظرته فإذا هو شرح الارشاد ، وقد اشتمل على خطبته المعروفة التي أخذت بمجامع البراعة والفصاحة وتردت بحسن الترصيع والبلاغة ، سيها باشتمالها على براعة الاستهلال المفهمة لموضوع الكتاب ، وتعداد جملة من كتب الفقه بأوجز عبارة وأرشف إشارة ، وقال أعلى الله درجته : هذه الخطبة التي رأيتها . وأمرني أن أطالع الجزء خفية وكان كلها فرغ من جزء يأتيني به فأطالعه ، وهذا الكتاب ما صنف للشيعة مثله ، مزج المتن بالشرح ولم يسبق إلى هذه الطريقة من أصحابنا خرج منه مجلد ضخم كتاب الطهارة والصلاة لويتم لتم به المراد ، ولكن حكمة الله تقتضي غالباً عكس ما يظهر لعقول العباد .

ثم أكب على المطالعة والتأليف، واستفراغ الوسع في التدريس والتصنيف، إلى سنة ثمان وأربعين وتسعمائة، حتى اراد الله اظهار ما أراد كتمانه وأعلى في البرية شأنه، وألقي في قلوب ذوي العلم الانقياد إليه والتسليم لما اعتمد عليه، ودخل معه كل من له بالشريعة المطهرة تقييد في ربقة الرجوع إليه بالتقليد، وظهرت عنه التصانيف الفائقة والمباحث الرائقة، ورجعت إليه

الفضلاء بالاذعان واطلق في ميدان السبق العنان ، وصارت فضائله مشاهدة بالعيان .

فأول ما افرغه في قالب التصنيف الشرح المذكور لارشاد الإمام العلامة جمال الدين الحسن بن المطهر (قدس الله روحه) يعرف فضله من وقف عليه من أولى الفضل، ورفع حجاب الهوى عن بصيرة العقل، خرج منه مجلد ضخم، ثم قطع عنه على آخر كتاب الصلاة، والتفت إلى التعلق بأحوال الالفية والمقلدين في الصلاة اليومية، وكتب عليها حاشية وسطى تتعلق بمهمات، واخرى مختصرة تكتب على الهامش لتقييد الفتوى وغالب العبادات، وشرحاً مطولاً مجلداً كاملاً مزج فيه المتن بالشرح أيضاً، واشتمل على مباحث شريفة وتحقيقات لطيفة.

ومن مصنفاته شرح الرسالة النفلية للإمام السعيد أبي عبد الله الشهيد مزجاً مجلد .

ومنها الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشيخ المبرور المحبور الشهيد المذكور ، مجلدان مزجاً أيضاً ، سلك فيه مسلكاً لطيفاً وحرره تحريراً معروفاً(١) .

ولما علم الله النسية بينه وبين الشهيد من المشاركة في نيل درجة السعادة بخاتمة الشهادة ، القي في قلبه الميل إلى احياء آثاره والتعليق بشرح مصنفاته واظهار تحقيقاته ، ولقد كانت نفسه كأنها ممزوجة بنفسه ، وكثيراً ما كان يبني على مباحثه ، ويرجع إلى عباراته ويصوّب ما اعتمده من ترجيحاته . كان من انسه به كأنه معاصره ، ومن اطلاعه على شريف أنفاسه كأنه معاشرة ، قدس الله روحها الزكية وأفاض عليها المراحم الربانية . وأما رغبته في الشروح المزج فانه لما رآها للعامة وليس لاصحابنا منها حملته الحمية على ذلك ، ومع ذلك فهي في نفسها شيء حسن .

 <sup>(</sup>١) جاء في الهامش : كتب في اول المجلد الاول ابتداء تصنيفه ووضع تاريخ آخره فتكون المدة هي ستة اشهر واياماً (عل) .

ومنها شرح الشرائع الذي تفجرت منه ينابيع الفقه وأخذ بمجامع العلم سلك فيه أو لا مسلك الاختصار على سبيل الحاشية حتى كمل منه مجلد ، وكان قدس سره كثيراً ما يقول نريد نضيف إليه تكملة لاستدراك ما فات ، ثم أخذ في الاطناب حتى صار بحراً يسلك فيه سفن اولي الالباب ، فكمل سبعة مجلدات ضخمة ، من أحرزه فقد أحرز تمام الفقة مما حواه ، واستغنى بمطالعته عن غيره من كل كتاب سواه .

ومنها كتاب تمهيد القواعد الاصولية والعربية لتفريخ فوائد الاحكام ، الشرعية ، مجلد سلك فيه مسلكاً بديعاً ومنهجاً غريباً ما سبق إليه ، رتبه على قسمين احدهما في تحقيق القواعد الاصولية وتفريغ ما يلزمها من الاحكام الفرعية ، والثاني في تقرير المطالب العربية وترتيب ما يناسبها من الفروع الشرعية ، واختار من كل قسم منها مائة قاعدة متفرقة من أبواب مضافة إلى مقدمات وفوائد ومسائل لا نظير لها في رد الفروع إلى اصولها المقيد بالملكة القدسية التي هي العمدة في المسائل الاجتهادية ، ووضع له فهرستاً مشتملاً على حدول لطيف يستخرج منه الطالب أي مسألة أرادها ، ولقد وصفنا هذا الكتاب لبعض فضلاء العجم بقزوين فقال : مثل قواعد الشهيد ؟ قلنا : أحسن . فقال : دعوى عظيمة فقلنا : الشاهد حاضر ، ودفعنا إليه الكتاب فأخذه إلى منزله وفي اليوم الثاني أرسل يستأذن منا في تقطيع أجزائه وتفريقها على الكتاب ليكتبوه عاجلاً ، فكتبه في أيام قلائل ومدحه .

ومنها حاشية على قطعة من عقود الارشاد للعلامة مشتملة على تحقيقات مهمة ومباحث محررة .

ومنها حاشية على قواعد الاحكام للعلامة أيضاً ، حقق فيها المهم من المباحث ومشي فيها مشى الحاشية المشهورة بالبخارية ، للمولى السعيد الشيخ الشهيد ، وغالب المباحث فيها بينه وبينه ، برز منها مجلد لطيف إلى آخر كتاب التجارة .

ومنها كتاب « منية المريـد في آداب المفيد والمستفيـد » ، مجلد مشتمل عـلى

مهمات جليلة وفوائد نبيلة ، تحمل على غايـة الانبعاث في التـرغيب في اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل ، والتحلي بشيم الاخيار والعلماء الابرار .

ومنها حاشية مختصرة على الشرائع خرج منها قطعة صالحة .

ومنها جزء لطيف يشتمل على فتوى خلافيات الشرائع .

ومنها حاشية على مختصر النافع تشتمل على تحقيق المهم منه .

ومنها رسالة في أسرار الصلاة القلبية رتبها على ترتيب الالفية وذكر وظائف كل باب باعتبار ملاحظة القلب للاسرار الباطنية حسب ترتيب الواجبات الظاهرة .

ومنها رسالة في أحكام نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها ، جمع فيها الاقوال وحرر فيها الحال .

ومنها رسالة فيها إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهها .

ومنهـا رسالـة فيها إذا أحـدث المجنب في اثناء غسـل الجنابـة حدثـاً أصغر وتحقيق المحل على أتـم وجه .

ومنها رسالة في تحريم طلاق الحائض الحائل ، الحاضر زوجها عندها المدخول بها .

ومنها رسالة تشتمل على حكم صلاة الجمعة في حال الغيبة ، وتحقيق الخلاف فيها وبيان ما اعتمد عليه وساقه البرهان .

ومنها رسالة في الحث على صلاة الجمعة .

ومنها رسالة نفيسة في بيان حال حكم المسافر إذا نوى اقامة عشرة أيام في غير بلده ، وتقسيم المسألة إلى أقسامها المشهورة ، وفيها إذا خرج ناوي المقام عشرة إلى ما دون المسافة وتقسيمها أيضاً إلى أقسامها ، وبيان جميع أحكامها ، جليلة الفروع غريبة الوقوع سماها « نتائج الافكار في حكم المقيمين في الاسفار » .

ومنها منسك الحج والعمرة .

ورسالة لطيفة في نياتهها .

ومنها رسالة في أحكام الحبوة وتحقيق المقام على أتم نظام .

ومنها رسالة في تحقيق ميراث الزوجة غير ذات الولد وتحرير الاقوال وبيان سائر الاحوال .

ومنها رسالة في أجوبة ثلاثة عن ثلاث مسائل لبعض الافاضل ، احداها في شخص على بدنه مني ، واغتسل في ماء كثير ومعّك بدنه لازالة الخبث ، فلها انصرف تيقن أن تحت أظفاره شيئاً من وسخ البدن المختلط بالمني فهل يطهر الوسخ الذي له جرم مخالط للمني بنفوذ الماء في أعماقه أم لا . والثانية قطعة الجلد المنفصلة عن بدن الانسان هل هي طاهرة أم نجسة . والثالثة في شخص مرض مرضاً بالغاً أراد الوصية فعرض عليه بعض أصحابه أن يجعل عشرين توماناً من ماله خساً فقال اجعلوا إلى آخر السؤال .

ومنها رسالة في عشر مباحث في عشرة علوم صنفها في اصطنبول ، وعقد في كل مبحث اشكالاً يعجز عن حلّه الراسخون في العلم .

ومنها كتاب مسكن الفؤاد في فقد الاحبة والاولاد .

ومنها رسالة في الغيبة وتحقيق احكامها [ وهي التي بين يديك عزيـزي القارى ] .

ومنها رسالة في عدم جواز تقليد الاموات من المجتهدين ووجوب تقليد الاحياء منهم على المكلفين ، صنفها برسم الصالح الفاضل المرحوم السيد حسين ابن أبي الحسن قدس الله روحه .

ومنها البداية في علم الدراية وشرحها .

ومنها كتاب غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين ، وهذا العلم لم يسبقه أحد من علمائنا إلى التصنيف فيه ، وهـو أول من فتـح بـابـه وذلـل صعابه .

ومنها كتاب منار القاصدين في أسرار معالم الدين .

ومنها رسالة في شرح قوله ( ص ) « الدنيا مزرعة الاخرة » .

إلى هنا كلام جامع الكتاب .

وأقول : وأنا الفقير إلى الله تعالى علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين عفا الله عنهم أني عثرت له قدس الله روحه على كتب ورسائل غير ما ذكره هنا .

وهي : كتاب الرجال والنسب ذكره في بعض مصنفاته .

وكتاب في تحقيق الاسلام والايمان عندي بخطّى .

ورسالة في تحقيق النية عندي بخطّي .

ورسالة في الولاية وان الصلاة لا تقبل الا بها ، ذكرها في شرح الارشاد . ورسالة في طلاق الغائب .

ورسالة في طلاق الغائب .

ورسالة في المختار من مواضع الخلاف من اللمعة .

ورسالة في تحقيق الاجماع عندي بخطّه .

وكتاب الاجازات ذكره في بعض فوائده .

وحاشية على الارشاد إلى آخره .

ومنظومة في النحو وشرحها رأيت بعضها بخطه .

ورسالة في شرح « بسم الله الرحمن الرحيم » عندي بخط والدي رحمه

وسؤالات الشيخ زين الدين وأجوبتها ، وسؤالات الشيخ أحمد وأجوبتها .

ورأيت في تفصيل لمصنفاته زيادة عما ذكر وهي : فتاوى الارشاد ، بغية المريد محتصر منية المريد ، مجترد الاكباد مختصر مسكن الفؤاد ، مختصر الخلاصة

فتاوى المختصر ، ورسالة في تحقيق قوله تعالى والسابقون الاولون الآية ، ورسالة في تحقيق العدالة ، وجواب المباحث النجفية ، وجواب المسائل الهندية ، المسائل الشامية ، والرسالة الاصطنبولية في الواجبات العينية ، والبداية في سبيل الهداية ، وفوائد خلاصة الرجال ، ورسالة في دعوى الاجماع في مسائل من الشيخ ومخالفة نفسه .

وسمعت من بعض مشائخنا ان مصنفاته بلغت ستين مصنفاً .

#### الفصل الثالث

( في ذكر اصحابه وفضلاء تلامذته الذين قرؤا عليه وترددوا إليه وأخذوا عنه واستفادوا منه من العرب وغيرهم ) .

اول من قرأ عليه في اوائل امره وتصديه للتدريس الشيخ الفاضل العالم الكامل عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني ، صحبه مدة مديدة وقرأ عليه كتباً عديدة : منها قواعد الإمام العلامة من أولها إلى آخرها ، وباقي مفرداته مذكور في اجازة مطولة اجازة اياها مشتملة على محاسن جميلة وفوائد جليلة ، وكان رفيقه إلى مصر في طلب العلم ، وإلى اصطنبول في المرة الأولى وفارقه في العراق ، وأقام بها مدة ثم ارتحل إلى خراسان ، واستوطن هناك الآن ادام الله توفيقه .

( ومنهم ) الشيخ علي بن زهـرة الجبعي ابن عم الشيخ حسـين المذكـور ، قرأ عليه جملة من العلوم ، وكان غاية من الصلاح والتقـوى والخير والعبـادة كان شيخنا يعتقد فيه الولاية وكان رفيقه إلى مصر وتوفي بها رحمه الله .

( ومنهم ) الشيخ الجليل العالم الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ محمد الحر أبقاه الله تعالى والد زوجته المتوفاة في حياته بمشغر ، من اول المذعنين باجتهاده المخلصين معه .

قرأ عليه جملة من الكتب وأخذ عنه شرائع دينه وأجازه اجازة عامة وكانت

له به خصوصية ومحبة صادقة وعلاقة متصلة بتمام المودة وصدق المحبة .

( ومنهم ) السيد الجليل الكبير المعظم خلاصة الاخيار وعمدة الابراد ، وزين الافاضل وعمدة الاوان ونادرة الزمان ، صاحب الشيم المرضية والاخلاق السنية السيد نور الدنيا والدين ابن المرحوم السيد فخر الدين عبد الحميد الكركي ، القاطن بدمشق الآن أدام الله أيامه وأعلى الله مقامه وانه من أكابر خاصته وأوائل العاكفين على ملازمته ، قرأ عليه جملة من العلوم الفقهية وغيرها ، واخذ عنه وأجازه ، وكان له قدس سره عليه مزيد اعتماد ومحكم استناد .

( ومنهم ) السيد الامام العلامة خلاصة السادة الابرار ، وعين العلماء الاخيار وسلالة الائمة الاطهار السيد العالم الفاضل الكامل ذو المجدين علي بن الامام السيد البدل أوحد الفضلاء وزبدة الاتقياء السيد المرحوم المبزور عز الدين حسين بن ابي الحسن العاملي أدام الله شريف حياته ، ربّاه كالوالد لولده ورقاه إلى المعالي بمفرده وزوجه ابنته رغبة فيه وجعله من خواص ملازميه قرأ عليه جملة من العلوم الفقهية والعقلية والادبية وغيرها ، واجازه اجازة عامة .

( ومنهم ) السيد الجليل الفاضل العالم الكامل فخر السادة الاعلام وأعلم العلماء الفخام وأفضل الفضلاء في الانام السيد على بن السيد الجليل النبيل حسين الصائغ العاملي أدام الله توفيقه ، قرأ عليه وسمع منه جملة نافعة من العلوم في المعقول والمنقول والادب وغير ذلك ، وكان قدس الله لطيفه له به خصاصة تامة (١) .

#### كيفية شهادته وسببها وتاريخها

قال الحر العاملي ( قدس سره ) في أمل الأمل ١ : ٩٠ ـ ٩١ ما يلي : ـ

<sup>(</sup>١) إلى هنا نقلناه بتصرف واختصار من رسالة ابن العودى المطبوعة ضمن كتاب ( الدر المنشور من المأثور وغير المأثور) ٢ : ١٤٩ - ١٩٨ لحفيد الشهيد المحدث المفسر الشيخ ( علي بن محمد بن الحسن بن زين المدين الجبعي ) قدس الله اسرارهم وهو الكتاب الرابع ضمن سلسلة من غطوطات مكتبة آية الله العظمى سيدنا الاستاذ النجفي المرعشي دام ظله .

وكان سبب قتله ـ على ما سمعته من بعض المشايخ ورأيته بخط بعضهم أنه ترافع إليه رجلان فحكم لاحدهما على الاخر ، فغضب المحكوم عليه وذهب إلى قاضي صيدا واسمه معروف ، وكان الشيخ مشغولاً في تلك الايام بتأليف شرح اللمعة ، وفي كل يوم يكتب منه غالباً كراساً ويظهر من نسخة الاصل أنه ألفه في ستة أشهر وستة أيام ، لانه كتب على ظهر النسخة تاريخ ابتداء التأليف ، فأرسل القاضي إلى جبع من يطلبه وكان مقياً في كرم له مدة منفرداً عن البلد متفرغاً للتأليف ، فقال له [ بعض ] أهل البلد قد سافر عنا مدة ، فخطر ببال الشيخ ان يسافر إلى الحج ، وكان قد حج مراراً لكنه قصد الاختباء فسافر في محمل مغطى ، وكتب قاضي صيدا إلى سلطان روم أنه قد وجد ببلاد الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الاربعة ، فأرسل السلطان رجلاً في طلب الشيخ ، وقال له أثنني به حياً حتى أجمع بينه وبين علماء بلادي فيبحثوا معه ويطلعوا على مذهبه ويخبروني فأحكم عليه بما يقتضيه مذهبى .

فجاء الرجل فأخبر أن الشيخ توجه إلى مكة ، فذهب في طلبه فاجتمع به في طريق مكة ، فقال له : تكون معي حتى نجح بيت الله ثم افعل ما تريد فرضي بذلك ، فلما فرغ من الحج سافر معه إلى بلاد الروم ، فلما وصل إليها رآه رجل فسأله عن الشيخ فقال : رجل من علماء الشيعة الامامية أريد أن أوصله إلى السلطان فقال : أو ما تخاف أن يخبر السلطان بأنك قد قصرت في خدمته وآذيته وله هناك أصحاب يساعدونه فيكون سبباً لهلاكك بل الرأي أن تقتله وتأخذ برأسه إلى السلطان . فقتله في مكانه من ساحل البحر ، وكان هناك جماعة من التركمان فرأوا في تلك الليلة أنواراً تنزل من السهاء وتصعد فدفنوه هناك وبنوا عليه قبة . وأخذ الرجل رأسه إلى السلطان ، فأنكر عليه وقال : أمرتك أن تأتيني به حياً فقتلته ، وسعى السيد عبد الرحيم العباسي (١) في قتل ذلك الرجل فقتله السلطان .

يقول مؤلف ( الدر المنثور ) حفيد الشهيد : ـ

<sup>(</sup>١) مؤلف كتاب معاهد التنصيص في شرح ابيات التلخيص وغيرها .

أقول: ومما سمعته في بلادنا مشهوراً ، ورأيته أيضاً مشهوراً في غيرها ، أنه قدس الله روحه لما سافر السفر الاول إلى اصطنبول ، ووصل إلى المكان الذي قتل به تغير لونه ، فسأله أصحابه عن ذلك فقال ما معناه: انه يقتل في هذا المكان رجل كبير أو عظيم له شأن ، فلما اخذ قتل في ذلك المكان .

وقد وجد بخط المرحوم المبرور الشيخ حسين بن عبد الصمد رحمه الله بعد سؤاله وصورة السؤال والجواب :

سئل الشيخ حسين عبد الصمد (ره» ما يقول مولانا شيخ الاسلام فيها روي عن الشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني انه مر بموضع في اصطنبول ومولانا الشيخ سلمه الله معه فقال: يوشك ان يقتل في هذا الموضع رجل له شأن، أو قال شيئاً قريباً من ذلك، ثم انه استشهد رحمه الله في ذلك الموضع ولا ريب أن ذلك من كراماته رحمه الله واسكنه جنان الخلد؟.

[ فاجاب ] : نعم هكذا وقع منه قدس الله سره ، وكان الخطاب للفقير ، ويقال انه استشهد في ذلك الموضع ، وذلك مما كشف لنفسه الزكية حشره الله مع الأثمة الطاهرين . كتبه حسين بن عبد الصمد الحارثي ثامن عشر ذي الحجة سنة ٩٨٣ في مكة المكرة المشرفة زادها الله شرفاً وتعظيماً .

هذا ويقول مؤلف ( الدر المنثور ) قدس الله روحه في تاريخ ذلك : ــ

ورأيت بخط جـدي المبرور الشيخ حسن قدس الله روحه: ما صورته مولد الوالد قدس الله نفسه في يوم الثلاثاء ثالث عشـر شهر شـوال سنة احـدى عشرة وتسعمائة ، واستشهد في سنة خس وستين وتسعمائة ـ انتهى .

ويقول سيد الاعيان ٣٣ : ٢٢٣ : \_

انه استشهد يـوم الجمعة في شهـر رجب سنة ٩٦٦ وإليه ذهب السيـد التفريشي في نقده : ١٤٥ .

فيكون عمره الشريف ( قدس الله روحه ) بين ٥٤ و ٥٥ سنة .

وقد ارخه بعضهم بقوله : ( مثوى الشهيد جنة ) ٩٦٤ .

ونقل في الاعيان أيضاً عن (تاريخ جهان آرا) الفارسي من انه استشهد يوم الخميس سنة ٩٦٥ .

وقد رثاه جمع منهم تلميذه الفاضل ابن العودي حيث يقول:

هــذي المـنازل والأثار والطلل ساروا وقد بعدت عنا منازلهم فسرت شرقاً وغرباً في تطلبّهم حتى وصلت إلى دير وراهب شبكت عشري على رأسي وقلت لـه يا راهب الدير بالانجيل تخبرن فرق لي وبكي من رحمة وشكا ان الـركــاب التي عنهم تســائــلني فحين أيقنت ان الـذكـر منقـطع رجعت والعين عبري والفؤاد شج وجئت ناديهم الفيسه قفرأ وعماينت عيني الاصحاب في وجـــل فقلت ما لكم لا خاب فألكم هـل نالكم غـير بعد الالف عن وطن أتى من الروم لا أهللًا بمقدمة يقول: أن أولي العدوان قد شهروا لما سمعت كـلام القــوم خـأمــرني وصار حزني أنيسي والبكاسكني لهفي لمنه نازح الاوطان منجدلًا مضرجا بالدما لاغسل ولاكفن لا بلّغ الله عيني طيب رؤيت اشكـو إلى الله رزءاً ليس يـشبـهــه قد كنت أملت آميالًا اسر بهيا

مخبسرات بان القسوم قسد رحلوا فاليوم لا عوض عنهم ولا بدل وكـلما جئت ربعـاً قيــل لي رحـلوا يتلو الزبور وجنح الليل منسدل يا راهب الدير هل مرت بك الابل عن السركاب التي في حيكم نـزلوا وقال لي يافتي قلت بك الحيا بالامس قد نزلوا واليوم قد رحلوا وانه ليس لي في وصلهم أمل والحزن بي نازل والصبر مرتحا والطير تندبه والسهل والجبل والعين منهم بميل الحيزن تكتحل قد حال حالكم والضر مشتمل قالوا فجعنا بزين الدين يا رجل ناع نعاه فنار الحرن تشتعل سيف الضلال وللمذكور قد قتلوا وجد وحمل بقلبي المبتلي وجل والنوح دأبي ودمع العين منهمل. فوق الصعيد عليه الترب مشتمل لا قبر فيه يوارى ذلك البطل ان حل في خاطري يوماً له بدل الا مصيبة من في كربلا قتلوا فخاب ظني وقد ضاقت بي السيل

لكن تسلت همومي مذرأيتهم في النوم في جنة الفردوس قد نزلو منعمين مع الاصحاب قاطبة في جنة الخلد لا بؤس ولا وجل هـذا جـزائي لهم مما جـرى لهم قـد وصلوا بـالقـرب قـد حصلوا هـذا وحزني عليهم لا انقضاء له حتى أراهم عياناً حيثها نـزلـوا



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



عزامالغيبة



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بن الدین بن علی با حمد بن می الدین صلح بن سرست می حارید عجاد زاد دن بی عی ساید و و فقد لمرضائه و فرغ سها یوم عیس عشری بغرضم الخیرسند تسع و اربسین و شعاب من البحر العلا بر حا دا مصلیا صلیا سستغفرا ممت الرسالة نی و قسایشی من البوریم نجیس کی شهر رسیدان می السنظم خوسک شهر رسیدان می السنظم خوسک شهر رسید نان و خسیر افزار و من البوریم الموریم المو

لاغية في شير اضع احدا السفاء وتم نيها التخدير باعث الضيرة النها م شهر و الزا دكو ه ورابعه المسفل برالعسسق وخاسها وكراسة و وقدا الناسدة وارآبع المضاء وسادسها الجرع والنغدي و توكيم بمرز وتحقيق الناسدة وارابع المضاء وسادسها الجرع والنغدي و توكيم بمرز وتحقيق تالشيطا وجدو الحاصل ناضا مطر الغيبة الموضا المجل لموضح والمجرد النفك في عرض لغير من والإنتاج المحالال لاذكراره

الصفحة الاعيرة من النسخة المصورة المحفوظة في مكتبة الصفحة الاعيرة من الشائة (ع)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المدرات والمدالة والموالية والمنافية والمنافية والموالية والموالية والموالية والمعلقة الموالية والموالية والم

الصفحة الاولى من النسخة المصورة المحموظة في مكتبة

الشيخ المعزى الثالثة (ع)



المسدنة الناطغوالنذاولذة والنبه والمستاة وذكر منوسه ويها في النافية والمنبة والمستاق وذكر منوسه ويها في لدينة والنبه والمستاق علميته المسطف المبعوث والمدينة والنبه والمستاق المتابعة المسطف المبعوث والمدينة والمنافية المنوعة ومن والم المنافعة المنافعة المنافعة ومن والمنافعة المنافعة ومن والمنافة ومرضح المباسبة والمنافعة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافة والمنافقة المنافة والمنافقة المنافة والمنافقة المنافقة المنافة المنافقة الم

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سندنع والعبن وشعائدن الحرق العالمة ما مسلما سناخل الفاعا احس الته تفال فق المنافرة الما المسرالية تفال فق المن وسل للغبرة يما المن وينا المنطقة المنافرة المنطقة المن



الصفحه الاخيرة من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيسد النجفي المرعثى الثانية (ب)

مسسسمراها اليجز السيم الحدث الذي المقر السندًا وإمّا أرمن اللغوو النبيذوالنبيه ووك نفوشهم عن ألاخلان الدّنبّ لوالشّب الدّبينية وسلّى سّر على بَيْبِ المبعيث مِالشِّر بَعِدُ الْحَنْفُبُدُوا لِللَّا الْفُوبُدُ وَعَلِيمَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ ا الليطينها جدمطمد وستلعلها وعندرآنل لأخوان معس مَلَاَيْتِ الْأَيْرِ إِجِلِ عِما الْعَصِمِ مُنْ بَسِيرًا الْمُصْمِنُ بَسِيرًا الْمُصْمِنُ بَسِيرًا ا وتيصف النفسل وبنسطك العبا لذوبريشج للرباسة بعافظون على وأا العثلواحثه والعتبام وكتهم مااعهادا والمخالط واعانبوب جلنر سى الجرّيا منه كارّ نا وشرب الخرو عوهما من الصبا يَرَا لَفَا هوامنُ مُ هُمِعٍ « بصرور كثرا مقاوقا بهم وشفكهون ف عالمسهم و محا و دا أم وبعرو لنغوسهم مثنا ول إحرام واخواجهمنا لمؤسن ودغل بهمنا للطهن والبعدا من المستيّات وللصلة وون معدمن مؤاسلة - بيّا والسّوات. مّاليّسدا للقدم فهم علية للتعدود عمر وصن المعاجبرال الضامة أماللفتلك وبدوراء ومبير إيوسيدعالمنا فشذى الأعام والاصامات وحلاهوا شبب الأفح بالهماء أعمز فَأَمَا الْأَقَّ مَثْلَ خَلَامُ مِن المُعَامِي لِمُ يَعْلَ جَوْقَا بِمِنْ أَمِهِم وسَازَة ومِن الرَّباساء ل ومناف

الصفحة الاولى من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيسد حراالم

وان ببّلا فؤا بي بين نهدنانَ لَتَعْبَأ بعضهم بعصًا لأمرُنَا رح الدعِدَا جبا امرَمُ إِلَّهُ . ابلغ موالبينا انالا منيني عنهمرمن المعرنت الابعيل وانعله بينا لوالمك والماست والناس مسمة بوم الغبخة من وصف عَدْلاً بَمْ حَالَمَ الْبِيغِهِ ٥ الْحَدِيثِ الن لح عشف وه بالامنادعندمني الدعن عديم عمام بن محدين عبسبي عن محدين مننان عن العدلا بن الغعبب ل عن المسطول الم الا نابوجعغه لمانسك علما بغول ععلى اصحابكم و وفروج ولا بتخلم بعضا ولانتناروا ولانخاسعه والاماع والعلى والعلاق عباداد ومخدلصاب وبعسذا يختراله المنال وأبئه لاكاله مغلا بغضلا لعبيم كالمرم ليحسبه ويحق محد مآل محد علبه لم فغنس ل الصلعة ما نتعبج ان برد فنا العرل بما اشتر لم نسلير من الكال واه لا يجمل حنطن مها مجود المقال والديسلين لا نعست واحيان فرملغ فيحيطهم لنااذادهم الم اهربي والمحدود يب العالمين وساونه على سينظر وحاد مالًا الطبيب الطاهرين امرد عام مواصع منفدده والك منبدده العيد كالم يستعاردن الدبن برعيل ولحدر فنالدب تخاع ب سنده العامل فعابي يخا ونيانشعن تثكنو وفغه لمضائدها حهابوم الخبيت وتالت عشريهم صغر مستخرما بحرسنة منع ولديعين فيسم مرالمجي الطاعره حاحدا معلما المستعفاه انهاها وحسن السمعا في فوف وعمل والانعال والمنتجا في مجال الحروا احر نما ذا المنت الأواد والمسامعات سالما ستغفرام

> الصَّفحة الأخيرة من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي (أ)

# بالسارح الرحيم

الحمد لله الذي طهر ألسنة أوليائه عن اللغو ، والغيبة والنميمة ، وزكّى نفوسهم عن الاخلاق الدنيّة ، والشيم الـذميمة ، والصلاة على نبّيه المصطفى المبعوث بالشريعة الحنيفة ، والملّة القويمة ، وعلى عترته الطاهرة التي هي على منهاجه مقيمة ، وبسنته عليمة ، وعن رذائل الأخلاق معصومة ، وبمكارمها موسومة .

#### وبعد:

فلما رأيت أكثر أهل هذا العصر عمن يتسم بالعلم ، ويتصف بالفضل وينسب إلى العدالة ، ويترشح للرصاسة ، يحافظون على أداء الصلوات والمدؤوب(١) في الصيام وكثير من العبادات والقربات ، ويجتنبون جملة من المحرمات كالزنا وشرب الخمر ، ونحوهما من القبائح الظاهرات ، ثم هم مع ذلك \_ يصرفون كثيراً من أوقاتهم ، ويتفكهون في مجالسهم ومحاوراتهم ، ويغذون نفوسهم بتناول أعراض اخوانهم من المؤمنين ، ونظرائهم من المسلمين - ولا يعدونه من السنيئات ، ولا يجذرون معه من مؤاخذة جبار السماوات .

والسبب المقدم لهم على ذلك ، دون غيره من المعاصي الواضحات ، اما

الدأب: بسكون الهمزة وفتحها ، الجد والتعب والشأن ، والملازمة للشيء والدؤوب: الملازمة .
 لسان العرب ١ : ٣٦٨ ، مادة (دأب) .

الغفلة عن تحريمه ، وما ورد فيه من الوعيد ، والمناقشة في الآيات والروايات ، وهذا هو السبب الاقل لاهل الغفلات ، واما لان مثل ذلك من المعاصي لا يخل عرفاً بمراتبهم ، ومنازلهم من الرئاسات ، لخفاء هذا النوع من المنكر ، على من يرومون المنزلة عنده ، من أهل الجهالات . فلو وسوس اليهم الشيطان ، أن اشربوا الخمر ، وأزنوا بالمحصنات ما أطاعوه ، لظهور فحشه عند العامة ، وسقوط محلهم به لديهم ، بل عند متعاطي الرذائل الواضحات .

ولو راجعوا عقولهم ، واستضاؤوا بأنوار بصائرهم ، لوجدوا بين المعصيتين فرقاً بعيداً ، وتفاوتاً شديداً ، بل لا نسبة بين المعاصي المستلزمة للاخلال بحق الله سبحانه على الخصوص ، وبين ما يتعلق مع ذلك بحق العبيد خصوصاً أعراضهم ، فانها أجل من أموالهم وأشرف ، و « متى شرف الشيء عظم الذنب في انتهاكه » - مع ما يستلزمه من الفساد الكلي - كما ستقف عليه ان شاء الله .

أحببت أن أضع في هذه الرسالة ، جملة من الكلام على الغيبة ، وما ورد فيها من النهي في الكتاب ، والسنة والاثر ، ولالة العقل عليه ، وسميتها (كشف الريبة عن أحكام الغيبة )(١) ، واتبعتها بما يليق بها ، من النميمة ، وبعض أحكام الحسد ، وختمتها بالحث على التواصل ، والتحابب والمراحمة ، ورتبتها على مقدمة وفصول وخاتمة :

<sup>(</sup>١) بهذا الاسم سمى المؤلف كتابه ولكن المشهور خطأ هو « كشف الريبة في أحكام الغيبة » .

## أماالمقكدمة ففي تعصريفها وجملة من الترهيب منها

فنقول: الغيبة بكسر الغين ( المعجمة ) وسكون الياء المثناة ( التحتانية ) وفتح الباء الموحدة ، اسم لقولك: « اغتاب فلان فلاناً » ، إذا أوقع فيه في غيبته ، والمصدر الاغتياب ، يقال: اغتابه اغتياباً ، والاسم الغيبة (١).

هــذا بحسب المعنى اللغوي ، وأما بحسب الاصطلاح ، فلها تعريفان :

( أحدهما ) المشهور(٢) ، وهو « ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته اليه ما يعد نقصاناً في العرف ، بقصد الانتقاص والذم ».

واحترز بالقيد الأخير ـ وهـو قصد الانتقـاص ـ عن ذكـر العيب للطبيب مثلاً ، أو لاستدعاء الرحمة من السلطان ، في حق الزمن ، (٣) والأعمى ، بـذكر نقصانها ، ويمكن الغناء عنه بقيد كراهة نسبته إليه .

( والشاني ) « التنبيه على ما يكره نسبته » ـ المخ . وهو أعم من الأول ، لشمول مورده اللسان ، والإشارة ، والحكاية ، وغيرها ، وهـ و أولى لما سيـ أي ، من عدم قصر الغيية على اللسان .

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١: ٦٥٤ ، النهاية ٣: ٣٩٩ ، مادة (غيب).

<sup>(</sup>٢) كذا في و ط، ح و و في و أ ، ع، ب و مشهوري .

<sup>(</sup>٣) الزمن : بفتح الزاي وكسر الميم ، ذو العاهة البينة . لسان العرب ١٣ : ١٩٩ مادة (زمن).

وقد جاء على المشهور ، قول النبي (ص) : هل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل : أرأيت إن كان فيه فقد في أخي ما أقول ؟ قاله-: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته(١).

وذكر عنده (ص) رجل فقالوا: ما أعجزه. فقال (ص): اغتبتم صاحبكم فقالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه. قال: إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه (٢).

وتحريم الغيبة في الجملة اجماعي ، بىل هو كبيرة موبقة ، للتصريح بالتوعيد عليها بالخصوص في الكتاب والسنة ، وقد نص الله تعالى على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم أخيه [ميتاً] فقال : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾ (٣) . وقال النبي (ص) «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » (٤) ، والغيبة تناول العرض وقد جمع المسلم على المدم والمال وقال : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ، وكونوا عباد الله إخواناً » (٥) .

وعن جابر وأبي سعيـد الخدري قـالا : قال (ص) : « أيّـاكم والغيبة فـإن الغيبة أشد من الزنا ، إن الرجل قـد يزني ويتـوب فيتوب الله عليـه وإن صاحب

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر: ١٠٧١، واللفظ له . المدر المنثور ٢٤٤، صحيح مسلم ٤ : ٢٠٠١ حديث (١) تنبيه الحواطر: ٢٠٠١، حديث ٢٠٨٩، باختلاف يسير في اللفظ .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ٢:٦٦ ، احياء علوم الدين ٣:١٤٤ ، باختلاف فيهها .

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ١٢.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر ١٠٤١ ،. صحيح مسلم ١٩٨٦: حديث ٢٥٦٤ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١٢٩٨ حديث ٢٥٦٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٠٥، حديث ١٩٢٧ ، إحياء علوم الدين ٣: ١٤٤، سنن أبي داود ٤ : ٧٧٠ حديث ٢٨٨٤.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر ١٠٤١، ، قرب الإسناد: ١٥ قريب منه ، ارشاد القلوب ١١٦١ . صحيح مسلم ١٩٣٤، ١٩٣٥ حديث ١٩٣٥ ، الترغيب والترهيب ٢٤٤٣ م سنن أبي داود ٢٠٨٤ ، حديث ٤٩١٠ بزيادة ونقصان .

الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه »(١).

وفي خبر معاذ الطويل المشهور عن النبي (ص): «أن الحفظة تصعد بعمل العبد وله نور كشعاع الشمس ، حتى إذا بلغ السماء الدنيا والحفظة تستكثر عمله وتزكّيه ، فإذا انتهى إلى الباب قال الملك الموكل بالباب: اضربوا هذا العمل وجه صاحبه ، أنا صاحب الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من يغتاب الناس يتجاوزني إلى ربي "(٢).

وعن أنس قال (ص): «مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون رجوههم بأظافرهم، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعوه في أعراضهم »(٣).

وقال البراء: خطبنا رسول الله (ص) ، حتى أسمع العواتق في بيوتها فقال: « يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عنورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته »(٤).

وقال سليم بن جابر : أتيت رسول الله (ص) فقلت : علمني خيراً ينفعني الله به . قال : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تصب من دلـوك في إناء

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ١٠٤١. وقريب منه ما في عنوالي اللثالي: ورقة ٣٩، وآمالي الشيخ السطوسي ٢٠٠٠، علل الشرايع ٢:٥٥٠، باب ٣٤٥، الأختصاص: ٢٢٦. ارشاد القلوب ١١٦٠١. الترغيب والترهيب ٣٤٠ عديث ٢٤.

<sup>(</sup>٢) عدة الداعي : ٢٢٧ باختلاف يسير ، والترغيب والترهيب ١ :٧٣ حديث ٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) تنبيـه الخواطـر ١٠٤١، ارشـاد القلوب ١١٦٠١. الـدر المنشور ٩٦:٦، احيـاء علوم الـدين
 ٢١٤١، سنن أبي داود ٢٦٩٠٤ حديث ٤٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ١٤٢:٣ واللفظ له . وسنن أبي داود ٤: ٢٧٠ حديث ٤٨٨٠ باختلاف يسير . الكافي ٢: ٢٦٤ حديث ٢، المحاسن ١٠٤ باب ٤٣، عقاب الأعمال : ٢٤١ ، الاختصاص: ٣٢٥ عوالي اللئالي : ورقة ٧٤ باختلاف ، وفي الأخير أمن دون صدر الحديث (يا معشر من . . . . بقلبه ).

المستقى ، وأن تلقى أخاك ببشر حسن ، وإذا أدبر فلا تغتابه »(١).

وعن أنس قال: خطبنا رسول الله (ص) فذكر الربا وعظم شأنه فقال: « إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عندالله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وأربى الربا عرض الرجل المسلم »(٢).

وقال جابر: كنا مع رسول الله (ص) فأتى على قبرين يعذّب صاحبها ، فقال: « إنها لا يعذبان في كبيرة: أما أحدهما فكان يغتاب الناس ، وأمّا الآخر فكان لا يتنزه من بوله » ودعى بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر ، وقال (ص): « أما أنه سيهوّن من عذابها ما كانتا رطبتين ، أو ما لم ييبساً »(٣).

وقال أنس: أمر رسول الله (ص) الناس بصوم يوم فقال: « لا يفطرن أحد حتى آذن له » فصام الناس ، حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله ظللت صائماً فأذن لي لافطر فيأذن له . والرجل والرجل حتى جاء رجل فقنال: يا رسول الله ، فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين ، وأنها يستحيان أن يأتياك ، فأذن لهما أن تفطرا ، فأعرض عنه ، ثم عاوده فأعرض عنه ، ثم عاوده فأعرض عنه ، ثم عاوده ، فقال: « إنها لم تصوما ، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس ؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيئا » ، فرجع الى اليهما ، فأخبرهما فاستقاءتا ، فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم ، فرجع الى النبي فأخبره فقال (صلى الله عليه وآله وسلم ) « والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما النار » .

وفي رواية : أنه لما أعرض عنه جاءه بعد ذلك وقال : يا رسول انهما والله لقد ماتتا ، أو كادتا أن تموتا ، فقال (ص) ائتوني بهما ، فجاءتا فدعا بعسّ ، أو

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ١:٥٠١، إحياء علوم الدين ٣:١٤١.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ١٠٥١، إحياء علوم الدين ١٤٢:٣، الترغيب والترهيب ٥٠٣:٣، محديث ٤، وفي الدر المنثور ٦: ٩٦ قريب منه .

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ١٠٥١.

قدح فقال لاحداهما: قيئي ، فقاءت من قيح ، ودم صديد ، حتى ملأت القدح ، وقال للأخرى: قيئي ، فقاءت كذلك ، فقال: « إن هاتين صامتا عها أحل الله لهما ، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس ه(١).

وروي مرفوعاً : « من أكل لحم أخيه في الدنيا ، قرّب إليه لحمه في الآخرة فقيل له : كله ميتاً ، كما أكلته حياً فيأكله ويضج ويكلح »(٢) (٣).

ولمّا رجم رسول الله (ص) الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا أقعص (٤) كما يقعص الكلب، فمرّ النبي (ص) معها بجيفة، فقال: (انهشا منها). فقالا: «يا رسول الله ننهش جيفة ؟ فقال (ص): (ما أصبتها من أخيكها أنتن من هذه )(٥).

وقال الإمام الصادق (ع) « الغيبة حرام على كل مسلم وأنها لتأكل الحسنات كها تأكل النار الحطب ه(٦).

وروي الصدوق ، بإسناده إلى الصادق (ع) ، عن آبائه عن علي (ص) قال: قال رسول الله (ص): « أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى ، يسقون من الحميم ، والجحيم ، ينادون بالويل ، والثبور ، يقول أهل النار

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١٤٢:٣ ، الدر المنثور ٩٦:٦ ، والترغيب والترهيب ٥٠٧:٣ حديث ١٥ ، ومسند أحمد ٥: ٤٣١ قريب منه .

<sup>(</sup>٢) يكلح : أي يشتد عبوسه بحيث تبدو اسنانه عنده . لسان العرب ٢ : ٧٤ه مادة ( كلح ).

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ١٠٥١، الدر المنثور ٩٥:٦، إحياء علوم السدين ١٤٣:٣، الترغيب والتسرهيب (٣) تنبيه الخواطر ١٠٥١.

<sup>(</sup>٤) القعص : القتل المعجل في المكان ، يقال : مات فلان قعصاً إذا اصابته ضربة أو رمية فمات مكانه . لسان العرب ٧:٧٧ ، النهاية ٤:٨٨ ، مادة (قعص).

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر ١٠٥١. وقريب منه في سنن أبي داود ١٤٨١٤ حديث ٤٤٢٨ ، إحياء علوم المدين ١٤٢:٣ ، الدر المنشور ٢:٩٥، الترغيب والترهيب ٣:٥٠٩ حديث ١٩. وفي الأخير الحديث مفصل .

<sup>(</sup>٦) مصباح الشريعة : ٢٠٣ باب الغيبة .

بعضهم لبعض : ما لهؤلاء الأربعة ، قـد آذونا عـلى ما بنـا من الأذى ، فرجـل معلق عليه تابوت من جمر ، ورجل تجري أمعاؤه [صديداً] ، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً ورجل يأكل لحمه .

فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول: الأبعد مات، وفي عنقه أموال الناس، لم يجد لها في نفسه اداءاً، ولا وفاءاً، ثم يقال للذي تجري أمعاؤه: ما بال الابعد قد آذانا، على ما بنا من الأذى ؟ فيقول: إن الابعد كان لا يبالى اين اصاب البول من جسده.

ثم يقال للذي يسيل فوه قيحاً ، ودماً : ما بال الأبعد قد آذانا ، على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : الأبعد كان يحاكي ، فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيفسدها ، ويحاكي بها ، [ثم يغتاب الناس](١) . ثم يقال للذي يأكل لحمه : ما بال الأبعد قد آذانا ، على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ، ويمشى بالنميمة » (٢).

وبإسناده عن النبي (ص): « من مشى في غيبة أخيه ، وكشف عورته ، كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم ، وكشف الله عورته ، على رؤوس الخلائق » (٣) ، « ومن اغتاب مسلماً بطل صومه ، ونقض وضوؤه ، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله » (٤).

وعن أبي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : « الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه » (٥).

قال : وقنال رسول الله (ص) : « الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصدر التالي .

<sup>(</sup>٢) عقاب الأعمال : ٢٤٧ روضة الواعظين ٢:٠٠٤ ، باختلاف فيه . الترغيب والترهيب ٣:٧٠٥ حديث ١٦.

<sup>(</sup>٣) عقاب الأعمال : ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) عقاب الأعمال: ٢٨٤.

<sup>(°)</sup> الكافي ٢: ٢٦٦ حديث ١ الاختصاص : ٢٢٨ ، وفيه ( الغيبة اسرع في جسد المؤمن من الأكلة في جوفه ).

عبادة ، ما لم يحدث » ، قيل : يا رسول الله وما يحدث ؟ قال : « الاغتياب » (١).

وروي عن ابن أبي عمر، عن أبي عبدالله (ع) قال : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه ، وسمعته أذناه ، فهو من الذين قال الله عز وجل : ﴿ إِنْ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ﴾ (٢) (٣).

وعن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله (ع): « من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه ، وهدم مروّته ليسقطه من أعين الناس ، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ، فلا يقبله الشيطان » (3).

وأوحى الله عـز وجل ، إلى مـوسى بن عمران : « أن المغتـاب إذا تاب ، فهو آخر من يدخل البنار ١٤ه وإن لم يتب فهو أول من يدخل البنار ١٤ه

وروي : أن عيسى (ع) مر ، والحواريون على جيفة كلب ، فقال الحواريون ما أنتن ريح هذا ! فقال عيسى : ما أشد بياض أسنانه !(١٠) . كأنه ينهاهم عن غيبة الكلب ، وينبههم على أنه لا يذكر من خلق الله إلا أحسنه .

وقيل في تفسير قوله تعالى : ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ (١٠) الهمزة : السطعّان في الناس ، واللمزة : الذي يأكل لحوم الناس (٨).

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٢٦٦ حديث ١، وروضة الواعظين ٢: ٤٧٠ ، آمالي الصدوق : ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) النور : ١٩.

<sup>(</sup>٣) الكَافي ٢ : ٢٦٦ حديث ٢ ، الاختصاص: ٢٢٧ ، روضة الواعظين ٢ : ٤٦٩ باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢: ٢٦٧ حديث ١. وفي عقاب الأعمال : ٢٤١ ، روضة الواعظين ٢: ٣٨٧ ، من دون ( فلا يقبله الشيطان ) . والاختصاص: ٣٣ وفيه ( إخرج الله ولايته ).

<sup>(</sup>٥) احياء علوم الدين ٣:١٤٢ باختلاف.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر ٢:١٠٦ ، إحياء علوم الدين ٣:١٤٣.

<sup>(</sup>٧) الهمزة: ١.

<sup>(</sup>٨), لسان العرب ٥: ٢٥٥، النهاية ٥: ٢٧٣، مادة (همز) ، لسان العرب ٥: ٤٠٦، والنهاية ٤: ٢٦٩ ، مادة (لمن).

[ وقال الحسن : « والله الغيبة أسرع في دين المؤمن من الآكلة في الحسد »](١).

وقال بعضهم: «أدركنا السلف، لا يرون العبادة في الصوم، ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس »(٢).

\* \* \*

واعلم أن السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة ، وجعلها أعظم من كثير من المعاصي الكبيرة ، هو اشتمالها على المفاسد الكلية ، المنافية لغرض الحكيم سبحانه ، بخلاف باقي المعاصي ، فإنها مستلزمة لمفاسد جزئية .

بيان ذلك: أن المقاصد المهمة للشارع، اجتماع النفوس على هم واحد وطريقة واحدة، وهي سلوك سبيل الله ، بسائر وجوه الأوامر، والنواهي، ولا يتم ذلك إلا بالتعاون، والتعاضد بين أبناء النوع الإنساني، وذلك يتوقف على اجتماع همهم، وتصافي بواطنهم، واجتماعهم على الألفة والمحبة، حتى يكونوا بمنزلة عبد واحد، في طاعة مولاه، ولن يتم ذلك إلا بنفي الضغائن، والاحقاد والحسد ونحوه، وكانت الغيبة من كل منهم لاخيه مثيرة لضغنه، ومستدعية منه بمثلها في حقه، لا جرم كانت ضد المقصود الكلي للشارع، فكانت مفسدة كلية، فلذلك اكثر الله، ورسوله من النهي عنها، والوعيد عليها وبالله التوفيق.

وحيث أتينا على ما يحتاج إليه في المقدمة ، فلنشرع في الفصول :

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣:٣٤٣. وما بين المعقـونتين غـير موجـود في « أ،ب » و موجـود في « ط، ع، ح، س ».

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣:١٤٣.

### الفصليا لأولي

## في اقسامها

لًا عرفت أن المراد منها ، ذكر أخيك بما يكرهه لو بلغه ثم أو الاعلام به أو التنبيه عليه ، كان ذلك شاملًا لما يتعلق بنقصان في بدنه ، أو نسبه ، أو خلقه ، أو فعله ، أو قوله ، أو دينه ، أو دنياه ، حتى في ثوبه ، وداره ، ودابته ، وقد أشار الصادق (ع) إلى ذلك بقوله : « وجوه الغيبة تقع بذكر عيب ، في الخلق ، والحلق ، والعقال](١) والفعال ، والمعاملة ، والماذهب ، والجهال ، وأشباهه هر٧).

فالبدن كـذكرك فيـه العمش ، والحول ، والعـور ، والقصر ، والـطول ، والسواد ، والصفرة ، وجميع ما يتصور أن يوصف به ما يكرهه .

وأما النسب فأن تقول : أبوه فاسق ، أو خبيث ، أو خسيس ، أو اسكاف أو [ تاجر أو حائك ، [ أو جاهل ] (٣) ، أو نحو ذلك مما يكرهه كيف كان .

وأما الخلق بأن تقول : أنه سيء الخلق بخيل ، متكبر مرائي ، شديـــد الغضب جبان ضعيف القلب ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من المصدر الأتي . تخلو منه جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة : ٢٠٦ ، باب الغيبة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين والتي قبلها من 1 أ. ب ٢.

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين كقولك: سارق ، كذاب ، شارب [ الخمر ] (١) خائن ، ظالم ، متهاون للصلاة ، لا يحسن الركوع والسجود ، ولا يحترز من النجاسات ، ليس باراً بوالديه ، لا يحرس نفسه من الغيبة ، والتعرض لاعراض الناس .

وأما فعله المتعلق بالدنيا كقولك: قليـل الأدب، متهاون بـالناس، لا يرى لاحـد عليـه حقاً، كثـير الكـلام، كثـير الأكـل، نؤوم يجلس في غــير موضعه، ونحو ذلك.

وأما في ثوبه كقولك : أنه واسع الكم طويـل الذيـل ، وسخ الثيـاب ، ونحو ذلك .

\* \* \*

واعلم أن ذلك لا يقصر على اللسان ، بل التلفظ به إنما حرم لان فيه تفهم الغير نقصان أخيك ، وتعريفه بما يكرهه ، بالتعريض به كالتصريح ، والفعل فيه كالقول ، والإشارة ، والرمز ، والإيماء ، والغمز ، [ واللمز ] (٢) والكتبة ، والحركة وكل ما يفهم المقصود ، داخل في الغيبة ، مساو للسان في المعنى الذي حرم التلفظ به لأجله ، ومن ذلك ، ما روي عن عائشة ، أنها قالت : دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي ، أي قصيرة ، قال (ص) : (اغتبتها) (٣).

ومن ذلك المحاكات ، بأن يمشي متعارجاً ، أو كما يمشي ، فهو غيبة بل أشد من الغيبة ، لأنه أعظم في التصوير والتفهم ، وكذلك الغيبة بالكتاب ، فإن الكتاب ـ كما قيل ـ أحد اللسانين .

ومن ذلك ذكر المصنف شخصاً معيناً ، وتهجين كلامه في الكتاب ، إلا أن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين غير موجود في ﴿ أَ، بِ، ع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ع، س، ط، ح، وفي (أ، ب، هكذا (والإشارة والإيماء والغمز والرمز والكتبة ».

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ١ : ١٠٧، الدر المنشور ٦ : ٩٩ ، إحياء علُّوم اللدين ٣ : ٤٥ . (١) سنن أبي داود ٤ : ٢٠٠ حديث ٣٧٨٨ ، احياء علوم الدين ٣ : ١٤٥ .

يقترن به شيء من الاعذار المحوجة إلى ذكره ، كمسائل الاجتهاد ، التي لا يتم الغرض من الفتوى ، وإقامة الدليل على المطلوب إلا بتزييف كلام الغير ، ونحو ذلك ويجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، وليس منه قوله : «قال قوم كذا » ما لم يصرح بشخص معين .

ومنها أن يقول الإنسان: بعض من مرّ بنا اليوم، أو بعض من رأيناه حاله كذا وكذا. إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيناً، لأن المخذور تفهيمه دون ما به التفهم، فأما إذا لم يفهم عنه جاز. كان رسول الله (ص) إذا كره من إنسان شيئاً قال: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» ولا يعين (١٠).

ومن أخبث أنواع الغيبة ، غيبة المتسمين بالفهم ، والعلم المراثين ، فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ، والتقوى ، ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ، ويفهمون المقصود ولا يدرون لجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشين : الرياء والغيبة .

وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بحب الرياسة ، أو بحب الدنيا ، أو بالتكيف بالكيفية الفلانية ، أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياء ، أو سوء التوفيق ، أو نسأل الله أن يعصمنا من كذا ، بل مجرد الحمد على شيء إذا علم منه اتصاف المحدّث عنه بما ينافيه ونحو ذلك ، فإنه يغتابه بلفظ الدعاء ، وسمت أهل الصلاح ، وإنما قصده أن يذكر عيبه ، بضرب من الكلام المشتمل على الغيبة ، والرياء ، ودعوى الخلاص من الرذائل ، وهو عنوان الوقوع فيها بل في افحشها .

ومن ذلك أنه قد يقدم [ مدح ] (٢) من يريد غيبته ، فيقول : ما أحسن أحوال فلان ، ما كان يقصر في العبادات ، ولكن قد اعتراه فتور ، وابتلى بما يبتلى به كلنا ، وهو قلة الصبر . فيذكر نفسه بالذم ، ومقصوده أن يذم غيره ، وأن يمدح نفسه بالتشبه بالصالحين في ذم انفسهم ، فيكون مغتاباً ، مرائياً مزكياً

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٤ : ٢٥٠ حديث ٣٧٨٨ ، احياء علوم الدين ٣ : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢). الزيادة من (ع، ط، س، ح).

نفسه ، فيجمع بين ثلاث فواحش ، وهو يظن بجهله أنه من الصالحين ، المتعففين عن الغيبة .

هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل ، إذا اشتغلوا بالعلم ، أو العمل من غير أن يتقنوا الطريق ، فيتبعهم ويحبط بمكائده عملهم ، ويضحك عليهم ، ويسخر بهم .

ومن ذلك أن يذكر ذاكر عيب انسان ، فلا ينتبه له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجب هذا ، حتى يصغي الغافل إلى المغتاب ، ويعلم ما يقوله ، فيذكر الله سبحانه ، ويستعمل اسمه آله في تحقيق خبثه وباطله ، وهو يمنّ على الله بذكره جهلًا وغروراً .

ومن ذلك أن يقول: جرى من فلان كذا ، أو ابتلى بكذا ، بل يقول: جرى لصاحبنا ، أو صديقنا كذا ، تاب الله عليه وعلينا . يظهر الدعاء له ، والتألم والصداقة والصحبة ، والله مطلع على خبث سريرته وفساد ضميره ، وهو بجهله لا يدري أنه قد تعرّض لمقت اعظم ، مما يتعرض له الجهال إذا جاهروا بالغيبة .

ومن أقسامها الخفية ، الأصغاء إلى الغيبة ، على سبيل التعجب ، فإنه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب ، في الغيبة بهذا الطريق ، فيقول : عجبت مما ذكرته ، ما كنت أعلم بذلك إلى الآن ، ما كنت أعرف من فلان ذلك يريد بذلك تصديق المغتاب ، واستدعاء الزيادة منه باللطف ، والتصديق بها غيبته ، بل الاصغاء إليها ، بل السكوت عند سماعها . قال رسول الله (ص) « المستمع أحد المغتابين »(۱) . وقال على (ع) « السامع للغيبة أحد المغتابين »(۱) . وقال على (ع) « السامع للغيبة أحد المغتابين »(۱) . ومراده السامع على قصد الرضا ، والإيثار ، لا على وجه الاتفاق أو مع القدرة على الإنكار ولم يفعل .

ووجه كون السامع ، والمستمع على ذلك الوجه مغتابين ، مشاركتهما

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ١: ١٠٨، إحياء علوم الدين ٣:١٤٦.

<sup>(</sup>۲) تنبيه الخواطر ۱ : ۱۰۸ .

للمغتاب في الرضا ، وتكيّف ذهنها بالتصورات المذمومة التي لا تنبغي ، وإن اختلفا في أن أحدهما قائل ، والآخر قابل ، لكن كل واحد منها صاحب آلة أما أحدهما فذو لسان ، يعبر عن نفس قد تنجست بتصور الكذب ، والحرام والعزم عليه ، وأما الآخر فذو سمع ، يقبل عنه لنفس تلك الآثار، عن إيشار وسوء اختيار فتألفها وتعتادها ، فيتمكن من جوهرها سموم عقارب الباطل ، ومن ذلك قيل : « السامع شريك القائل ».

وقد تقدم في الخبر السالف ، ما يدل عليه حيث قال للرجلين اللذين قال أحدهما : أقعص الرجل ، كما يقعص الكلب : « انهشا من هذه الجيفة »(۱) فجمع بينهما ، مع أن أحدهما قائل ، والآخر سامع ، فالمستمع لا يخرج من اثم الغيبة ، إلا بأن ينكر بلسانه ، فإنه خاف فبقلبه ، وإن قدر على القيام ، أو قطع الكلام بكلام غيره ، فلم يفعله لزمه ، ولو قال بلسانه : « اسكت » ، وهو يشتهي ذلك بقلبه ، فذلك نفاق وفاحشة اخرى زائدة لا يخرجه عن الإثم ما لم يكرهه بقلبه .

وقد روي عن النبي (ص) ، أنه قال : « من أذلّ عنده مؤمن ، [ فلم ينصره ] (٢) ، وهو يقدر على نصره ، أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » (٣) .

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (ص): « من ردّ الخلائق عن عرض أخيه بالغيب ، كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة »(٤).

وقال أيضاً : « من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ، كان حقاً على الله أن يعتقه على النار » (°).

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ١:٥٠١، احياء علوم الدين ٣:١٤٢، الدر المنشور ٣:٩٥، سنن أبي داود ٤: ٨١٨ حديث ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من مصدر الحديث .

<sup>(</sup>٣) احياء علوم الدين ٣: ١٤٦، مسند أحمد بن حنبل ٣: ٤٨٧ باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) احياء علوم الدين ٣: ١٤٦، تنبيه الخواطر : ١: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الحواطر ١٠٨:١.

وروى الصدوق ، بإسناده إلى رسول الله (ص) أنه قال : « من تطوع على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس ، فردها عنه ، رد الله عنه ألف باب من الشر ، في الدنيا والآخرة ، وإن هو لم يردها ، وهو قادر على ردها ، كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة »(١).

وبإسناده إلى الباقر (ع) أنه قال : « من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه ، نصره الله في الدنيا والأخرة ، ومن لم ينصره ، ولم يدفع عنه ، وهو يقدر على نصرته ، وعونه حفظه الله في الدنيا والأخرة »(٢).

واعلم أنه كها يحرم على الانسان سوء القول في المؤمن ، وإن يحدث غيره بلسانه بمساوىء الغير ، كذلك يحرم عليه سوء الظن وأن يحدث نفسه بذلك ، والمراد من سوء الظن المحرم ، عقد القلب ، وحكمه عليه بالسوء من غير يقين به .

وأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه ، كها أن الشك أيضاً ، معفو عنه . قال الله تعالى : ﴿ اجتنبوا كثيراً من الظن أن بعض الظن إثم ﴾ (٣) ، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً ، إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل ، وما لم تعلمه ثم وقع في قلبك فالشيطان يلقيه اليك ، فينبغي أن تكذبه ، فإنه أفسق الفساق ، وقد قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ (٤) فلا يجوز تصديق ابليس .

ومن هنا جاء في الشرع: إن من علمت في فيه رائحة الخمر ، لا يجوز أن تحكم عليه بشربها ، ولا تحده عليه ، لامكان أن يكون تمضمض به ومجه ، أو حمل عليه قهراً ، وذلك أمر ممكن ، فلا يجوز إساءة النظن بالمسلم ، وقد قال النبي (ص): « إن الله تعالى حرم من المسلم دمه ، وماله ، وإن يظن به ظن

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال : ٢٤٨ باختلاف .

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١٠٣ حديث ٨١ عقاب الأعمال: ٢٥١ ، عدة الداعي: ١٧٨ ، من لا يحضره الفقيمه: ٤ : ١٩٦ حديث ٧٢٤ ، امالي الشيمخ السطوسي ٢ : ١٥١ باختلاف.

<sup>(</sup>٣) ألحجرات : ١٢.

<sup>(</sup>٤) الحجرات : ٦.

السوء ١٧٥) فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به الدم ، والمال ، وهو تيقن مشاهدة ، أو بيّنة عادلة ، أو ما جرى مجراهما من الأمور المفيدة لليقين (٢) أو الثبوت الشرعي .

وعن أبي عبدالله (ع): « إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه ، كما ينماث الملح في الماء ، (٣).

وعنه (ع) : ( من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما " ( أ ).

وعنه (ع): « قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له: « ضع أمر أخيك على أحسنه ، حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً ، وأنت تجد لها في الخير محملًا » (٥).

وطريق معرفة ما يخطر في القلب من ذلك هل هو ظن سوء ، أو اختلاج وشك ، أن تختبر نفسك ، فإن كانت قد تغيرت ، ونفر قلبك عنه نفوراً ، واستثقلته وفتر عن مراعاته ، وتفقده ، واكرامه والاهتمام بحاله ، والاغتمام بسببه غير ما كان أولاً ، فهو أمارة عقد الظن ، وقد قال (ص) : « ثعلاثة في المؤمن وله منهم مخرج ، فمخرجه من سوء الظن أن لا يحققه » (١) أي لا يحقق في نفسه بعقد ، ولا فعل ، لا في القلب ، ولا في الجوارح ، أما في القلب في بنعيره إلى النفرة ، والكراهة ، وفي الجوارح بالعمل بموجبه .

والـذي ينبغى فعله عند خطور خاطر سوء على مؤمن ، أن يزيد في

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ١: ٤٨ وفيه (عن ابن عباس (رض): نظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الكعبة فقال: مرحباً بك من بيت ما اعظمك وما اعظم حرمتك. والله أن المؤمن اعظم حرمة عند الله منك لأن الله تعالى حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثاً، دمه، وماله، وأن ينظن به ظن السوء). احياء علوم الدين ١٥١٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ (ع،س، ح، ط) وأما في د أ،ب ، فبدلها (للنفي).

<sup>(</sup>٣) الكاني ٢: ٢٦٩ حديث ١، الاختصاص: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الكاني ٢: ٢٦٩ حديث ٢.

<sup>(</sup>٥) الكانى ٢: ٢٦٩ حديث ٣.

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين ٣: ١٥١.

مراعاته ، ويدعو له بالخير ، فإن ذلك يقنط الشيطان ، ويدفعه عنك ، فلا يلقي الليك بعد ذلك خاطر سوء ، خيفة من اشتغالك بالدعاء ، والمراعاة ، وهـو ضد مقصوده .

ومها عرفت هفوة من مؤمن ، فانصحه في السر ، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه ، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه ، لينظر إليك بعين التعظيم ، وتنظر إليه بعين الاستصغار ، وترتفع عن المباله الوعظ بل يكن قصدك تخليصه من الإثم ، وأنت حزين كها تحزن على نفسك ، إذا دخل عليك نقصان ، وينبغي أن يخطر بقلبك ، أن تركه ذلك من غير نصيحتك احب اليك ، من تركه بالنصيحة ، فإذا أنت فعلت ذلك ، كنت قد جمعت بين أجر الوعظ ، وأجر الغم بمصيبته ، وأجر الاعانة له على دينه .

ومن ثمرات سوء الظن التجسس ، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس ، وهو أيضاً منهي عنه . قال الله تعالى : ﴿ ولا تجسسوا ﴾ (١) وقد نهى الله سبحانه في هذه الآية الواحدة عن الغيبة ، وسوء الظن ، والتجسس .

ومعنى التجسس: أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله ، فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر ـ حتى ينكشف لك ما لو كان مستوراً عنك ، كان أسلم لقلبك ولدينك ـ فتدبر ذلك راشداً ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٢.

<sup>\*</sup> 

### الفصل الثا فيت

## في الملاج الذي ي عن الإنسان عن الغيبة

إعلم أن مساوىء الأخلاق كلها ، إنما تعالج بمعجون العلم والعمل ، وإنما علاج كل علة بمضاد سببها ، فلنبحث عن سبب الغيبة أولاً ، ثم نـذكر علاج كف اللسان عنها ، على وجه يناسب تلك الاسباب ، فنقول : .

جملة ما ذكروه من الأسباب الباعثة على الغيبة عشرة أشياء قد نبه الصادق عليه السلام عليها ، اجمالاً بقوله : « أصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع : شفاء غيظ ، ومساعدة [ مساءة ](١) قوم ، وتصديق خبر بلا كشفه ، وتهمة ، وسوء ظن ، وحسد ، وسخرية ، وتعجب ، وتبرم ، وتزين "(١) ونحن نشير إليها مفصلة :

(الأول) تشفى الغيظ، وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه، فإذا هاج غضبه يشفى يذكر مساويه، وسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن دين ورع، وقد يمتنع من تشفى الغيض عند الغضب، فيتحقق الغضب في الباطن، فيصير حقداً ثابتاً، فيكون سبباً دائماً لذكر المساوىء، فالحقد

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصدر الآتي .

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة : ٢٠٦ باب الغيبة .

والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة .

(الثاني) موافقة الأقران ، ومجاملة الرفقاء ، ومساعدتهم على الكلام ، فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الاعراض ، فيرى أنه لو انكر أو قطع المجلس استثقلوه ، ونفروا عنه ، فيساعدهم ، ويرى ذلك من حسن المعاشرة ، ويظن أنه مجاملة في الصحبة . وقد يغضب رفقاؤه ، فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم ، اظهاراً للمساهمة في السراء ، والضراء ، فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوىء .

(الثالث) أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ، ويطول لسانه فيه ، أو يقبح حاله عند محتشم ، أو يشهد عليه بشهادة ، فيبادر قبل ذلك ويطعن فيه ، أو ليسقط أثر شهادته وفعله ، أو يبتدىء بذكر ما فيه صادقاً ، ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ، ويستشهد به ، ويقول : ما من عادتي الكذب ، فإني اخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كها قلت .

( الرابع ) أن ينسب إلى شيء ، فيريد أن يتبرأ منه ، فيذكر الذي فعله ، وكان من حقه أن يبرىء نفسه ، ولا يذكر الذي فعله ، ولا ينسب غيره إليه ، أو يذكر غيره ، بأنه مشارك له في الفعل ، ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله .

(الخامس) إرادة التصنع والمباهاة ، وهـو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره ، فيقول : فلان جاهل ، وفهمـه ركيك ، وكـلامه ضعيف ، وغـرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ، ويريهم أنه أفضل منه ، أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك .

(السادس) الحسد ، وهو أنه ربحا يحسد من يثني الناس عليه ، يحبونه ويكرمونه ، فيريد زوال تلك النعمة عنه ، فلا يجد سبيلًا إليه ، إلا بالقدح فيه ، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس ، حتى يكفوا عن إكرامه ، والثناء عليه ، لانه يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه ، وإكرامهم له ، وهذا هو الحسد وهو عين الغضب والحقد . والحسد قد يكون مع الصديق المحسن ، والقريب الموافق .

(السابع) اللعب والهزل ، والمطالبة وتزجية (١) الوقت بـالضحك ، فيـذكر غيره بما يضحك الناس ، على سبيل المحاكاة والتعجيب .

(الثامن) السخرية والاستهزاء ، استحقاراً له ، فإن ذلك قد يجري في الخضور ، فيجري أيضاً في الغيبة . ومنشأه التكبر ، واستصغار المستهزأ به .

(التاسع) وهو مأخذ دقيق ربما يقع فيه الخواص ، وأهل الحذر من مزال . اللسان ، وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به أحد ، فيقول : يا مسكين فلان قد غمني أمره ، وما ابتلي به ، ويذكر سبب الغم ، فيكون صادقاً في اغتمامه ، ويلهيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه ، فيذكره بما يكرهه ، فيصير به مغتاباً ، فيكون غمه ورحمته خيراً ، ولكنه ساقه إلى شر من حيث لا يدري ، والترحم والتغمم ممكن ، من دون ذكر اسمه ، ونسبته إلى ما يكره ، فيهيجه الشيطان إلى ذكر اسمه ، ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه .

(العاشر) الغضب لله تعالى : فإنه قد يغضب على منكر قارفه انسان ، فيظهر غضبه ، ويذكر اسمه [ليبطل به ](٢) على غير وجه النهي عن المنكر ، وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه على ذلك الوجه خاصة ، وهذا مما يقع فيه الخواص أيضاً ، فإنهم يظنون أن الغضب إذا كان لله تعالى كان عذراً كيف كان وليس كذلك .

\* \* \*

إذا عرفت هذه الوجوه ، التي هي أسباب الغيبة ، فاعلم أن الطريق في علاج كف اللسان [عن الغيبة تقع ] (أ) على وجهين ، أحدهما على الجملة والآخر على التفصيل :

<sup>(</sup>١) التزجية : التمضيه : والزجى ، السوق والدفع بلطف ، . لسان العرب ١٤ : ٣٥٤ النهاية ٢ : ٢٩٧ مادة ( زجاً ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في « ط، س، ح » وأما في « أ، ع، ب » فبدونها .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول عدا نسخة « ط ».

أما على الجملة: [ فهو أن ](١) يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته ، كما قد سمعته في الأخبار المتقدمة . وإن يعلم أنها تحبط حسناته ، فإنها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه ، بدلاً عما أخذ من عرضه ، فإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئاته وهو مع ذلك متعرض لمقت الله تعالى ، ومشبه عنده بآكل الميتة وقد روي عن النبي (ص) أنه قال : « ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد »(١).

وروي أن رجـلًا قال لبعض الفضـلاء : بلغني أنك تغتـابني ؟ فقال : مـا بلغ من قدرك عندي أن احكمك في حسناتي .

فمهما آمن العبد بما وردت به الأخبار ، لم ينطلق لسانه بالغيبة ، خوفاً من ذلك .

وينفعه أيضاً ، أن يتدبر في نفسه ، فإن وجد فيها عيباً ، اشتغل بعيب نفسه ، وذكر قوله (ص) : « طوبي لمن شغله عيبه ، عن عيوب الناس » (٣) . ومها وجد عيباً ، فينبغي أن يستحي من أن يترك نفسه ويذم غيره ، بل ينبغي أن يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب ، كعجزه إن كان أن يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب ، كعجزه إن كان ذلك عيباً يتعلق بفعله واختياره ، وإن كان أمراً خلقياً ، فالذم له ذم للخالق ، فإن من ذم صنعة فقد ذم الصانع .

قال رجل لبعض الحكماء يا قبيح الوجه . فقال : ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه .

وإن لم يجد عيباً في نفسه ، فليشكر الله ، ولا يلوث نفسه بأعظم العيوب ، فيصير العيوب ، فإن ثلب الناس ، وأكل لحم الميتة ، من أعظم العيوب ، فيصير حينئذٍ ذا عيب . بل لو أنصف من نفسه ، لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول عدا نسخة « ط ١.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : خطبة ٩٦ ، تنبيه الخواطر ١٠٩١، ارشاد القلوب ١١٧١، إحياء علوم الدين ٣: ١٤٨ ، الجامع الصغير : ١٣٧ حديث ٥٣٠٦.

عيب جهل بنفسه وهو من أعظم العيوب .

وينفعه: أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره لـه ، فإذا كـان لا يرضى لنفسه أن يغتاب ، فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسـه ، فهذه معالجات جميلة .

فأما التفصيل: فهو أن ينظر إلى السبب الباعث له على الغيبة ، ويعالجه فإن علاج العلة بقطع سببها . وقد عرفت الأسباب الباعثة :

(أما الغضب) فيعالجه بأن يقول: ان أمضيت غضبي عليه ، لعل الله يمضي غضبه علي ، بسبب الغيبة إذ نهاني عنها ، فاستجرأت على نهيه ، واستخفت بزجره وقال (ص): « إن لجهنم باباً لا يدخلها إلا من شفى غيظه بعصية الله تعالى الا وقال: « من اتقى ربه ، كلل لسانه ، ولم يشف غيظه »(۲).

وقال (ص): « من كظم غيظاً ، وهو يقدر على أن يمضيه ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، حتى خيره الله من أي الحور شاء »(٣).

وفي بعض كتب الله تعالى : « يا ابن آدم اذكرني حين تغضب ، اذكرك حين أغضب ، فلا أمحقك فيمن أمحق ».

( وأما الموافقة ) فبأن تعلم : أن الله تعالى يغضب عليك ، إذ طلبت سخطه في رضاء المخلوقين ، فكيف ترى لنفسك أن توقر غيرك ، وتحقر مولاك ، فتترك رضاه ، لرضاهم ، إلا أن يكون غضبك لله تعالى ، وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء ، بل ينبغي أن تغضب لله أيضاً على

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ١:١١٠، ارشاد القلوب ١:١١٧، إحياء علوم الدين ٣:١٤٩.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الحواطر ١:١١٠ احياء علوم الدين ٣:١٤٩.

 <sup>(</sup>٣) روضة الواعظين : ٣٨٠، تنبيه الخواطر ١:١١٠، سنن أبي داود ٢٤٨:٤ حديث ٤٧٧٧ سنن ابن ماجه ٢:٠٠٠ مديث ١٤٠٠، إحياء علوم الدين ابن ماجه ٢:٠٠٠ ماختلاف يسير لا بخل .

رَفَقَائُكَ ، إذا ذكروه بالسوء ، فإنهم عصوا ربك ، بـأفحش الذنـوب ، وهو الغيبة .

( وأما تنزيه النفس ) بنسبة الخيانة إلى الغير ، حيث يستغنى عن ذكر الغير ، فتعالجه : بأن تعرف أن التعرض لمقت الخالق ، أشد من التعرض لمقت الخلق . وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى يقيناً ، ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا ، فتخلص نفسك في الدنيا ، بالتوهم ، وتهلك في الأخرة ، أو تخسر حسناتك بالحقيقة ، وتحصّل ذم الله نقداً ، وتنتظر دفع ذم الخلق نسيئة ، وهذا غاية الجهل والخذلان .

وأما عذرك) كقولك: إني إن أكلت الحرام، ففلان يأكل، وإن فعلت كذا ففلان يفعل، وإن قصرت في كذا من الطاعة ففلان مقصر، ونحو ذلك، فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به، فإن من خالف أمر الله لا يقتدى به، كائناً من كان، ولو دخل غيرك النار، وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه، ولو وافقته سفه عقلك، فها ذكرته غيبة، وزيادة معصية، اصفتها إلى ما اعتذرت عنه، وسجلت مع الجمع بين المعصيتين، على جهلك وغباوتك، وكنت كالشاة تنظر الى العنز تردّي نفسها من الجبل، فهي أيضاً تردي نفسها، ولو كان لها لسان، وصرحت بالعذر وقالت: العنز أكيس مني، وقد أهلكت نفسها، ولو كان لها لسان، وصرحت بالعذر وقالت: العنز أكيس مني، وقد أهلكت نفسها، ولو كان لها لسان، وصرحت بالعذر وقالت. العنز أكيس مني، وقد أهلكت نفسها، ولو كان لها لسان، وضرحت بالعذر وقالت.

(وأما قصدك المباهاة)، وتزكية النفس، بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك في فيرك في في غيرك في أن تعلم: أنك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله، وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر. وربما نقص اعتقادهم فيك، إذا عرفوك بثلب الناس، فتكون قد بعت ما عند الخالق يقيناً، بما عند المخلوق وهماً، ولوحصل لك من المخلوق اعتقاد الفضل، لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئاً.

( وأما الغيبة للحسد ) : فهو جمع بين عذابين ، لأنك حسدته على نعمة الدنيا ، وكنت معذباً بالحسد ، فها قنعت بذلك حتى أضفت إليه عـذاب الآخرة

فكنت خاسراً في الدنيا ، فجعلت نفسك خاسرة في الآخرة ، لتجمع بين النكالين ، فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك ، وأهديت إليه حسناتك ، فأنت إذاً صديقه ، وعدو نفسك ، إذ لا تضره غيبتك وتضرك ، وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك ، أو تنقل إليك سيئته ، ولا ينفعك ، فقد جمعت إلى خبث الحسد جهد الحماقة . وربما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك . فقد قيل :

### 

(وأما الاستهزاء): فمقصودك منه اخراء غيرك عند الناس ، باخزاء نفسك عند الله تعالى ، وعند الملائكة والنبيين ، فلو تفكرت في حسرتك ، وجنايتك ، وخجلتك ، وخزيك يوم تحمل سيئات من استهزأت به ، وتساق إلى النار ، لادهشك ذلك عن اخزاء صاحبك ، ولو عرفت حالك ، لكنت أولى أن يضحك منه ، فإنك سخرت به عند نفر قليل ، وعرضت بنفسك أن يأخذ بيدك يوم القيامة على ملأ من الناس ، ويسوقك تحت سيئاته ، كما يساق الحمار إلى النار ، مستهزءاً بك ، وفرحاً بحزنك ، ومسروراً بنصرة الله تعالى إياه ، وتسليطه على الانتقام .

(وأما الرحمة له) على اثمة فهو حسن ، ولكن حسدك إبليس ، واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ، ما هو أكثر من رحمتك ، فيكون جبراً لاثم المرحوم ، فيخرج عن كونه مرحوماً ، وتنقلب أنت مستحقاً لأن تكون مرحوماً ، إذ حبط اجرك ، ونقصت من حسناتك .

( وكذلك الغضب لله ) لا يوجب الغيبة ، فإنما حبب الشيطان اليك الغيبة ليحبط أجر غضبك ، وتصير معرضاً لغضب الله تعالى بالغيبة .

وبالجملة فعلاج جميع ذلك المعرفة ، والتحقيق لهـا بهذه الأمـور التي هي من أبواب الإيمان ، فمن قوى إيمانه بجميع ذلك ، انكف عن الغيبة لا محالة .



## في الاعتذار لله خصّة في الغيكة

اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير ، هو غرض صحيح في الشرع ، لا يمكن التوصل إليه إلا به ، فيدفع ذلك اثم الغيبة . وقد حصروها في عشرة :

(الأول) التظلم: فإن من ذكر قاضياً بالظلم، والخيانة. وأخذ الرشوة، كان مغتاباً عاصياً، فأما المظلوم من جهة القاضي، فله أن يتظلم، إلى من يرجو منه إزالة ظلمه، وينسب القاضي إلى الظلم، إذ لا يمكنه استيفاء حقه الا به. وقد قال (ص): « لصاحب الحق مقال  $x^{(1)}$ . وقال (ص): « مطل الغنى ظلم  $x^{(1)}$ ، « مطل الواجد يحل عرضه ، وعقوبته  $x^{(1)}$ .

(الثاني) الاستعانة: على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى منهج الصلاح ومرجع الأمر في هذا، إلى القصد الصحيح، فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۲: ۵۸ ، سنن الترمذي ٢٠٨:٣ حسديث ١٣١٧ ، إحياء علوم السدين ١٣١٧

<sup>(</sup>۲) من لا يحضره الفقيه ٢٠٢٤ حديث ٨٢٨ ، سنن ابن ماجه ٨٠٣:٢ حديث ٢٤٠٤ ، إحياء علوم الدين ٣:٢٥١ ، سنن الترمذي ٣: ٢٠٠ حديث ١٣٠٨ ، ١٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) أمالي الشيخ الطوسي ٢:١٣٤، وفيه ( لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ). سنن ابن ماجه ٢: ١ ٨١ حديث ٢٤٢٧ ، إحياء علوم الدين ٣: ١٥٢ وفيها أيضاً ( لي الواجد ).

(الشالث) الاستفتاء: كما تقول للمفتى: قد ظلمني أبي ، أو أخي ، فكيف طريقي في الخلاص. والاسلم هنا التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه ، أو أخوه ؟. وقد روي أن هنداً قالت للنبي (ص): إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ، أفآخذ من غير علمه ؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (1) فذكرت الشح والظلم لها ، وولدها ، ولم يزجرها رسول الله (ص) ، إذ كان قصدها الاستفتاء.

(الرابع) تحذير المسلم: من الوقوع في الخطر، والشر ونصح المستشير فإذا رأيت متفقهاً يتلبس بما ليس من أهله، فلك أن تنبه الناس على نقصه، وقصوره عما يؤهل نفسه له، وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالإنقياد اليه.

وكذلك إذا رأيت رجلاً يتردد إلى فاسق ، يخفي أمره ، وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيها لا يوافق الشرع ، فلك أن تنبهه على فسقه مهها كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة ، وسراية الفسق ، وذلك موضع الغرور ، والخديعة من الشيطان ، إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له ، على تلك المنزلة ، فيلبس عليك الشيطان ذلك ، بإظهار الشفقة على الخلق .

وكذلك إذا رأيت رجلاً يشتري مملوكاً ، وقد عرفت المملوك بعيوب منقصة ، فلك أن تذكرها للمشتري ، فإن في سكوتك ضرراً للمشتري ، وفي ذكرك ضرراً للعبد ، لكن المشتري أولى بالمراعاة . ولتقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر ، فلا تذكر في عيب التزويج ، ما يخل بالشركة ، أو المضاربة ، أو السفر مثلاً ، بل تذكر في كل أمر ما يتعلق بذلك الأمر ، ولا يتجاوزه قاصداً نصح المشتري لا الوقيعة . ولو علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله « لا يصلح نصح المشتري لا الوقيعة . ولو علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه ، فله أن يصرح بله . قال النبي (ص) : « اترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس ، اذكروه به . قال النبي (ص) : « اترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس ، اذكروه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۲: ۲۸۹ ، ۲٤۱: ٤ . سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩ حديث ٢٢٩٣ ، إحياء علموم الدين ٢: ١٥٧.

بما فيه يحذره الناس  $^{(1)}$  وقال (ص) لفاطمة بنت قيس ، حين شاورته في خطابها : « أما معاوية فرجل صعلوك ، لا مال له ، وأما أبو جهم ، فلا يضع العصاعن عاتقه  $^{(7)}$ .

(الخامس) الجرح والتعديل للشاهد والراوي ، ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال ، وقسموهم إلى الثقات ، والمجروحين ، وذكروا أسباب الجرح غالباً . ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك \_ كما مرّ \_ بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين ، وضبط السنة ، وحمايتها عن الكذب ، ولا يكون حامله العداوة والتعصّب ، وليس له إلا ذكر ما يخل بالشهادة والرواية منه ، ولا يتعرض لغير ذلك ، مثل كونه ابن ملاعنة وشبهة ، اللهم إلا أن يكون متظاهراً بالمعصية كما سيأتى .

(السادس) أن يكون المقول فيه مستحقاً لذلك ، لتظاهره بسببه ، كالفاسق المتظاهر بفسقه ، بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه ، فيذكر بما هو فيه ، لا بغيره . قال رسول الله (ص) : « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»(٣) . وظاهر الخبر جواز غيبته ، وإن استنكف من ذكر ذلك الذنب .

وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق ، احتمال ناشىء من قوله (ص) : « لا غيبة لفاسق  $^{(4)}$ . ورد بمنع أصل الحديث ، أو بحمله على فاسق خاص ، أو بحمله على النهي ، وإن كان بصورة الخبر ، وهذا هو الأجود ، إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني ، ومقصد صحيح يعود على المغتاب ، بأن يرجو ارتداعه عن

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣:٣٥٣، الدر المنثور ٣:٩٧، كنز العمال ٣:٩٩٥ حديث ٨٠٦٩. باختلاف يسبر.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللئالي : ورقة ٤٥.

 <sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٤٢ ونسبها إلى الإمام الرضا «عليه السلام» ، الدر المنثور ٢:٩٧ وفيهها من دون
 (عن وجهة ) وعوالي اللئالي: ورقة ٧٤.

<sup>(</sup>٤) آمالي الصدوق: ٣٤ هكذا ( إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة لـه ) ، وكنز العمال ٣: ٥٩٥ حديث ٨٠٧١ وفيه ( ليس للفاسق غيبة ).

معصيته بذلك ، فيلحق بباب النهي عن المنكر .

( السابع ) أن يكون الانسان معروفاً باسم يعرب عن غيبته ، كالأعرج والأعمش ، فلا اثم على من يقول ذلك ، وقد فعل العلماء ذلك ، لضرورة التعريف ، ولأنه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه ، بعد أن صار مشهوراً به .

والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون ، من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم . وأما ذكره عن الاحياء ، فمشروط بعلم رضاء المنسوب إليه به ، لعموم النهي ، وحينئذ يخرج عن كونه غيبة . وكيف كان فلو وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة اخرى فهو أولى .

( الثامن ) لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة ، جاز ذكرها عند الحكام ، بصورة الشهادة في حضرة الفاعل ، وغيبته ، ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك ، إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الأخرى .

(التاسع) قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها ، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئاً ، وإن كان الأولى تنزيه النفس ، واللسان عن ذلك ، لغير غرض من الأغراض المذكورة ، خصوصاً مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية ، أو خوف اشتهارها عنها .

(العاشر) إذا سمع أحد مغتاباً لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه ، قيل: لا يجب نهي القائل ، لامكان استحقاق المقول عنه ، فيحمل فعل القائل على الصحة ، ما لم يعلم فساده ، لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد المحرمين . والأولى التنبيه على ذلك ، إلى أن يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة ، وترك الاستفصال فيها ، وهو دليل ارادة العموم ، حذراً من الاغراء بالجهل ، ولأن ذلك لو تم لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع ، لاحتمال اطلاع القائل ، على ما يوجب تسويغ مقاله ، وهو يهدم قاعدة النهي عن الغيبة ، وهذا الفرد مستثنى من جهة سماع الغيبة ، وقد تقدم أنه احدى الغيبتين .

وبالجملة فالتحرز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلاً عن الإباحة أولى ، لتتسم النفس بالأخلاق الفاضلة . ويؤيده اطلاق النهي فيها تقدم كقوله (ص) : هل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكرك أخاك بما يكره »(١).

وأمّا مع رجحانها ـ كرد المبتدعة واخزاء الفسقة والتنفير منهم والتحذير من اتباعهم ـ فذلك يوصف بالوجوب ، مع إمكانه فضلًا عن غيره . والمعتمد في ذلك كله على المقاصد ، فلا يغفل المستيقظ عن ملاحظة مقصده ، وإصلاحه والله الموفق .

(١) تقدمت الرواية مع مصادرها صحيفة (٥٢) هامش (١) فراجع .



#### الفصليالرابعر

## فمايلنح بالغيبة عندالتدبر

وله اسم خاص ، وقد تعلق به نهي خاص ، لمّا عرفت أن الغيبة تطلق على ذكر ما يسوء الغير ذكره ويكرهه ، ولا يؤثره ، وعلى التنبيه عليه بمكاتبة ، وإشارة وغيرهما ، وعلى حديث النفس به ، وعقد القلب عليه ، وإن لم يذكره دخل في هذا التعريف أفراد اخرى ، من المواضع المحرمة على الخصوص وهو أمور :

(أحدها) النميمة: وهي نقل قول الغير الى المقول فيه ، كها تقول فلان تكلم فيك بكذا وكذا ، سواء نقل ذلك بالقول ، أو الكتابة أو الإشارة والرمز ، وكان ذلك النقل كثيراً ما يكون متعلقه نقصاناً ، أو عيباً في المحكي عنه موجباً لكراهته له ، وإعراضه عنه كان ذلك راجعاً إلى الغيبة أيضاً ، فجمع بين معصية الغيبة والنميمة ، فلا جرم حسن في هذه الرسالة التنبيه على النميمة ، وما ورد فيها من النهي على الخصوص ، فإنها احدى المعاصي الكبائر كها ستسمعه

( وثانيها ) كلام ذي اللسانين : الذي يتردد بين المتخاصمين ونحوهما ، ويكلم كل واحد منها بكلام يوافقه ، فإن ذلك ـ مع ما ورد فيه من النهي الخاص ـ يرجع إلى الغيبة بوجه ما ، وإلى النميمة بوجه آخر ، بل هو شر أقسام النميمة ، كما سيأتي من قول النبي (ص) : « تجدون شر عباد الله يوم القيامة من

يأتي هؤ لاء بحديث هؤ لاء وهؤ لاء بحديث هؤ لاء ه<sup>(۱)</sup>. فإنه كلام يكرهه كل واحد منها لو بلغه ، فإن الانسان لا يحب من يكلم خصمه بما يرضيه ، ولا من يؤثر معه ما يبغيه ، بل هو معدود من جملة الاعداء ، فتتعلق الكراهة لـذلك الكلام بكل منها ، فلنتكلم فيه أيضاً على وجه الإيجاز ، ونـذكر مـا ورد فيه من النهي .

( وثالثها ) الحسد : وهو كراهة النعمة على الغير ، ومحبة زوالها على المنعم عليه ، وهو مع كونه أيضاً من المحرمات الخاصة ، والمعاصي الكبيرة ترجع إلى الغيبة القلبية بـوجه ، لأنـه حكم على القلب بشيء يتعلق بـالغير ، يكـرهه لـو سمعه أشد كراهة وأبلغها ، فيجمع بين معصيتين الحسد والغيبة .

فلنذكر جملة من الكلام فيه ، وما ورد فيه من النهي ، بل هو أولى الثلاثة بالذكر لكثرة وقوعه في هذا العصر ، وابتلاء الخواص فيه ، بل هـو داؤ هم ليس لهم عنه مناص ، وأولى ما يهتم العاقل به دواء المرض الحاضر .

فيقع الكلام هنا في مقامات ثلاثة:

#### « النميمة »

( الأول ) النميمة : قال الله تعالى : ﴿ هماز مشّاء بنميم ﴾ ، ثم قال : ﴿ عتلّ بعد ذلك زنيم ﴾ (٢٠) ، قال بعض العلماء : هذه الآية دلت على أن من لم يكتم الحديث ، ومشى بالنميمة ولد زنا ، لأن الزنيم هو الدعي .

وقال الله تعالى : ﴿ ويل لكل همزة ﴾ (٣) ، قيل الهمزة النمام .

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين ١٥٨:٣ . صحيح البخاري ١٩٤٤ ، صحيح مسلم ٢٠١١ حديث ٢٠٥٥ ، صنع أبي داود ٢٦٨:٤ حديث ٢٨٤ ، وموطأ مالسك : ١٩٩١ حديث ٢١ باختلاف .

<sup>(</sup>٢) القلم: ١٣، ١٢.

٣) الهمزة : ١.

وقال تعالى عن امرأة نوح ، وامرأة لوط : ﴿ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيا عَهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ (١) ، قيل : كانت امرأة لوط (ع) تخبر بالضيفان ، وامرأة نوح (ع) تخبر بأنه مجنون .

وقال النبي (ص): « لا يدخل الجنة نمام »(٢) ، وفي حديث آخر: « لا يدخل الجنة قتّات »(٣) والقتات هو النمام .

وقال (ص): « احبكم الى الله تعالى أحسنكم أخلاقاً ، الموطؤ ن أكنافاً المذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إلى الله تعالى المشاؤن بالنميمة ، المفرقون بين الإخوان ، الملتسمون للبراء العثرات» (٤).

وقال (ص): « ألا أخبركم بشرار كم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : « المشاؤ ن بالنميمة ، المفسدون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب » (٥) .

وقـال أبو ذر: قـال رسول الله (ص): « من أشـار عـلى مسلم بكلمـة ليشينه بها بغير حق ، شانه الله تعالى في الناريوم اقيامة »(٢) .

وقال أبو الدرداء: قال رسول الله (ص): « إيما رجل أشاع على رجل كلمة ، وهو منها برىء ، ليشينه بها في الدنيا ، كان حقاً على الله عز وجل أن يدينه بها ، يوم القيامة في النار »(٧) .

<sup>(</sup>١) التحريم : ١٠.

<sup>(</sup>٢) عواليَ الْلَمْالي : ورقة ٦٥ وفيه ( لا يدخل الجنة قتات ولا نمام ). الترغيب والترهيب ٣: ٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) عوالي اللثالي : ورقة ٦٥ ، آمالي الشيخ الطوسي ١٥١:٧ ،مكارم الاخلاق : ٤٧٠ . سنن أبي داود ٤ : ٢٠٩٠ حديث ٢٠٩٥ ، إحياء علوم اللدين ٢٠٩٠ - داود ٤ : ٢٠٨٠ حديث ١٠٩٥ ، إحياء علوم اللدين ٣ : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) عوالي اللئالي : ورقة ٢٨ وفيه ( احاسنكم ) بدل ( احسنكم )، إحياء علوم الدين ٣: ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢: ٢٧٤ حديث ١ باختلاف ، الخصال ١٨٢:١ حديث ٢٤٩ ، من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٧١ حديث ٢٧٨ ، مسند أحمد بن حنبل ٦: ٤٥٩ باختلاف وكتاب الزهد : ٦ حديث ٨، احياء علوم الدين ٣: ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) احياء علوم الدين ٣: ١٥٥.

<sup>(</sup>٧)، إحياء علوم الدين ٣: ١٥٥.

وعنه (ص): «إن الله تعالى لمّا خلق الجنة قال لها: تكلمي. قالت سعد من دخلني. قال الجبار [جل جلاله]: وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس: لا يسكن فيك مدمن خمر، ولا مصر على الزنا، ولا قتات وهو النمام، ولا ديوث، ولا الشرطي، ولا المخنث، ولا قاطع رحم، ولا الذي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يف به »(١).

وعن أبي جعفر الباقر (ع) أنه قال : « محرمة الجنة على القتاتين المشائين بالنميمة » (٢) وعن أبي عبدالله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : « شراركم المشاؤ ن بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، المبتغون للبراء المغائب » (٣).

وروي أن موسى استسقى لبني اسرائيم حين أصابهم قحط ، فأوحى الله تعالى إليه : إني لا استجيب لك ، ولا لمن معك ، وفيكم نمام قد أصر على النميمة . فقال موسى (ع) من هو يا رب حتى نخرجه من بيننا ؟ فقال الله : يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماماً ، فتابوا بأجمعهم ، فسقوا (٤).

وروي أن رجلًا تبع حكيهاً ، سبعمائة فرسخ في سبع كلمات ، فلها قدم عليه قال : إني جئتك للذي آتاك الله تعالى من العلم ، أخبرني عن السهاء وما أثقل منها ، وعن الحجارة وما أقسى منها ، وعن النار وما أحرّ منها ، وعن الزمهرير وما أبرد منه ، وعن البحر وما أغنى منه ، النار وما أخل منه ؟ فقال الحكيم : البهتان على البريء أثقل من السموات والحق أوسع من الأرضين ، والقلب القانع اغنى من البحر ، والحرص والحسد أحر من النار ، والحاجة إلى القريب إذا لم ينجح أبرد من الزمهرير وقلب الكافر أقسى من الحجارة ، والنمام إذا بان أمره أذل من اليتيم (٥).

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٥٦ حديث ٨٢١ ، إحياء علوم الدين ٣: ١٥٥ باختلاف .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٢٧٤ حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٤٧٤ حديث ٣.

<sup>(</sup>٤) احياء علوم الدين ٣: ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٥. الخصال ٢: ٣٤٨ حديث ٢١ معاني الأخبار: ١٧٧ باختلاف.

واعلم أن النميمة تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه ، كما يقول : فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا ، وليست مخصوصة به بل تطلق على ما هو أعم من القول كما مر في الغيبة .

وحدها بالمعنى الأعم «كشف ما يكره كشفه» سواء أكرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أم بالكتابة، [ أم بالإشارة ](١) أم الرمز، أم الإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، وسواء كان ذلك عيباً، أو نقصاناً على المنقول عنه، أم لم يكن. بل حقيقة النميمة افشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الإنسان، فينبغي أن يسكت عنه، الا ما في حكايته فائدة لمسلم، أو دفع لمعصيته، كما إذا رأى من يتناول مال غيره، فعليه أن يشهد به، مراعاة لحق المشهود عليه. وأما إذا رآه يخفي ما لا لنفسه، فذكره نميمة، وإفشاء للسر، فإن كان ما ينم به نقصاناً، أو عيباً في المحكي عنه، كان قد جمع بين الغيبة والنميمة.

والسبب الباعث على النميمة : إما إرادة السوء بالمحكي عنه ، أو إظهار الحب للمحكي له ، أو التفرّح بالحديث ، أو الخوض في الفضول .

وكل من حملت اليه النميمة وقيل: أن فلاناً قال فيك كذا وكذا ، أو فعل فيك كذا وكذا ، أو تقبيح فيك كذا وكذا ، وهو يـدبر في أفساد أمرك ، أو في ممالاة عـدوك ، أو تقبيح حالك ، أو ما يجري مجراه ، فعليه ستة أمور:

(الأول) أن لا يصدقه ، لأن النمام فاسق ، وهو مردود الشهادة . قال الله تعالى : ﴿ إِنْ جَائِكُم فَاسَقَ بَنَا فَتَبِينُوا أَنْ تَصِيبُوا قُوماً بِجَهَالَة ﴾ الآية (٢).

(الثاني) أن ينهاه من ذلك ، وينصحه ويقبح له فعله . قـال الله تعالى : ﴿ وَأُمرِ بِالْمُعرُوفُ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في وط، ح، س، وأما في وأ، ب، ع، فبدونها .

<sup>(</sup>٢) الحجرات الآية : ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان: الآية ١٧.

(الشالث) أن يبغضه في الله تعالى ، فإنه بغيض عند الله ، ويجب بغض من يبغضه الله تعالى .

(الرابع) أن لا تظن بأخيك السوء ، بمجرد قوله ، لقول ه تعالى ﴿ اجتنبوا كثيراً من الظنّ ﴾(١) ، بل تثبت حتى يتحقق الحال .

( الخامس ) أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس ، والبحث ليتحقق لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَجِسسُوا ﴾ (٢).

(السادس) أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ، فلا تحكي نميمته فتقول: فلان قد حكى لي كذا وكذا ، فتكون به نماماً ومغتاباً ، وقد تكون أتيت بما نهيت عنه . وقد روي عن [أمير المؤمنين] (٢) علي بن أبي طالب (ع) أن رجلاً أتاه يسعى اليه برجل فقال: يا هذا نحن نسأل عما قلت ، فإن كنت صادقاً مقتناك ، وإن كنت كاذباً عاقبناك ، وإن شئت أن نقيلك أقلناك ؟ قال: أقلنى يا أمير المؤمنين (٤) .

وقد تبعه في ذلك عمر بن عبد العزيز ، فقد روي أنه دخل اليه رجل ، فذكر عنده عن رجل شيئاً ، فقال عمر : إن شئت نظرنا في أمرك ، فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية ﴿ إن جاءكم فاسق بنباً ﴾ (٥) ، وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية ﴿ هماز مشاء بنميم ﴾ (١) ، وإن شئت عفونا عنك ؟ فقال : العفويا أمير المؤمنين ، لا أعود اليه أبداً (٧).

وقد روي أن حكيماً من الحكهاء ، زاره بعض اخوانه ، وأخبره بخبر عن غيره ، فقال له الحكيم : قد ابطأت في الزيارة ، واتيتني بشلاث خيانات :

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ١٤٢. احياء علوم الدين ٣:١٥٧. واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) الحجرات : ٦.

<sup>(</sup>٦) القلم : ١٢.

<sup>(</sup>٧) احياء علوم الدين ٣: ١٥٦.

بغضت إلي أخي ، وشغلت قلبي الفارغ ، واتهمت نفسك الأمينة (١).

وروي أن بعض الخلفاء قال لرجل: بلغني أنك قلت في كذا وكذا ؟ فقال الرجل: ما فعلت وما قلت. فقال: إن الذي أخبرني صادق. فقال الزهري وكان جالساً: لا يكون النمام صادقاً. قال: صدقت، اذهب بسلامة (٢).

وقال الحسن: « من نم اليك نم عليك ». وهذه اشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض، ولا يوثق بصداقته ، وكيف لأن يبغض وهو لا ينفك من الكذب والغيبة والغدر ، والخيانة والغل ، والحسد والنفاق ، والافساد بين الناس ، والخديعة ، وهو ممن قد سعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ، قال الله تعالى : ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ إِنّما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ﴾ (٤) والنمام منهم .

وقال (ص) : « إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره  $^{(o)}$ والنمام منهم .

وقال (ص) : « لا يدخل الجنة قاطع »(١) قيل : قاطع بين الناس وهو النمام ، وقيل قاطع الرحم .

وقال لقمان الحكيم لأبنه: يا بني إني موصيك بخلال ، إن تمسكت بهن لم تزل سيداً: ابسط خلقك للقريب والبعيد ، وامسك جهلك عن الكريم واللئيم ، واحفظ اخوانك ، وصل أقاربك ، وأمنهم من قبول ساع ، أو سماع

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣:١٥٦.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣:١٥٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الشورى : ٤٢.

 <sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ١٥٦:٣، والموطأ ٢: ٩٠٣ حديث ٤. وقريب منه جداً في الكافي ٢: ٢٤٥، من لا يحضره الفقيه ٤: ٧٥٥، عوالي اللئالي : ورقة ٢٨.

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٧.

باغ يريد افسادك ، ويروم خداعك ، وليكن اخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تغتبهم ، ولم يغتابوك(١) . وقال بعضهم : لو صح ما نقله النمام اليك ، لكان هو المجتري بالشتم عليك ، والمنقول عنه أولى لأنه لم يقابلك بشتمك(٢) . وبالجملة فشر النمام عظيم ، ينبغي أن يتوقى .

قيل: باع بعضهم عبداً وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة. قال: رضيت به ، فاشتراه فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبك ، وهو يريد أن يتسرى عليك ، فخذي الموسى واحلقي من قفاه شعرات حتى ابخر عليها فيحبك . ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلا ، وتريد أن تقتلك ، فتناوم لها حتى تعرف . فتناوم ، فجاءت المرأة بالموسى ، فظن أنها تقتله ، فقام وقتلها . فجاء أهل المرأة وقتلوا الزوج ، فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمر .

### « ذي اللسانين

(المقام الثاني) كلام ذي اللسانين: الذي يتردد بين اثنين، سيها المتعادين ويكلم كل واحد منهها بكلام يوافقه، وقل ما يخلو عنه من يشاهد متعاديين، وذلك عين النفاق، وهو من المعاصي الكبائر المتوعد عليه بخصوصه. وروى عمار بن ياسر عن النبي (ص): «من كان له وجهان في الدنيا، كان له لسانان من ناريوم القيامة »(٣).

وعنه (ص): « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بحديث [ هؤلاء ](1) ، وفي حديث يأتي هؤلاء بحديث [

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٨.

 <sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣:١٥٨ . في الحصال ١:٨٣ ، سنن أبي داود ٤: ٢٦٨ حديث ٤٨٧٣ ،
 سنن الدارمي ٢:٤١٣ ، هكذا ( له يوم القيامة لسانان من نار ).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ١٥٨:٣ ، صحيح مسلم ١٠١١ حديث ٢٠١٥ ، سنن أبي داود ٤: ٢٦٨ حديث ٢٩٠٥ ، سنن الترمذي ٤: حديث ٢٨١ ، صحيح البخاري ٤: ٥٩ ، سنن الترمذي ٤:

آخر « الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه » . وقيل مكتوب بالتوراة : « بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين » . وقال (ص) : « أبغض خلق الله اليه يوم القيامة ، الكذابون ، والمستكبرون ، والذين يكشرون البغضاء لإخوانهم في صدورهم ، فإذا لقوهم تخلقوا لهم ، والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء ، وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره ، كانوا سراعاً »(١).

وروى الصدوق بإسناده الى على (ع) قال : قال رسول الله (ص) : « يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه وآخر من قدامه ، يلتهبان ناراً حتى يلهبا جسده . ثم يقال له : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين يعرف بذلك يوم القيامة »(٢).

وبالإسناد إلى الباقر (ع) قال : « بئس العبد عبداً يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخماه شاهداً ويأكله غائباً ، إن أعمطي حسده وإن ابتلي خذله »(٣).

وبإسناده عنه قال: « بئس العبد عبداً ، همزة لمزة يقبل بوجه ، ويدير بآخر »(<sup>3)</sup>. وبالإسناد قال: قال الله تعالى لعيسى بن مريم: « يما عيسى ليكن لسانك في السر والعلانية لساناً واحداً ، وكذلك قلبك ، إني أحذرك نفسك ، وكفى بك خبيراً ، لا يصلح لسانان في فم واحد ، ولا سيفان في غمد واحد ولا قلبان في صدر واحد ، وكذلك الأذهان »(<sup>0</sup>).

واعلم أن الإنسان يتحقق كونه ذا لسانين بأمور:

٣٧٤ حديث ٢٠٢٥ ، باختلاف . وما بين المعقونتين غير موجود في المَصَادر المذكـور ولكَنه هَكَـذا في جميع النسخ التي بأيدينا .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال ١: ٣٧ حديث ١٦ ، عقاب الأعمال : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) نوادر الراونـدي : ٢٢ ، عقاب الأعمـال : ٢٦٩ ، روضة الـواعظين ٢ : ٤٧٠ معـاني الأخبار : ١٨٥ حديث ١، الكافي ٢ : ٢٥٧ حديث ٢، الخصالي ١ : ٣٨ حـديث ٢٠. كتاب الـزهد : ٥ حديث ٥ باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) عقاب الأعمال: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) عقاب الأعمال: ٢٦٩.

( منها ) أن ينقل كلام كل واحد إلى الآخر وهـو مع ذلـك نميمة وزيـادة ، فإن النميتمة تتحقق بالنقل من أحد الجانبين فقط .

(ومنها) أن يحسّن لكل واحد منهها ما هو عليـه من المعاداة مـع صاحبـه، وإن لم ينقل بينهها كلاماً .

(ومنها) أن يثني على كل واحد منها في معاداته ، وأولى منه أن يثني عليه في وجهه ، وإذا خرج من عنده ذمه ، والذي ينبغي أن يسكت أو يثني على الحق منها في حضوره وغيبته وبين يدي عدوه . ولا يتحقق اللسانان بالدخول على المتعاديين ، ومجاملة كل واحد منها مع صدقه في المجاملة ، فإن الواحد قد يصادق متعاديين . ولكن صداقة ضعيفة لا تصل إلى حد الأخوة ، إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة العدو ، كما هو المشهور من أن « الأصدقاء ثلاثة الصديق ، وصديق الصديق ، وعدو العدو ، والاعداء ثلاثة العدو وعدو الصديق ، وصديق العدو »).

فإن قيل : كثيراً ما يتفق لنا اختلاف اللسانين مع الأمراء ، وأعداء الدين المتظاهرين ، فهل يكون ذلك داخلاً في النهي والنفاق ، كها ورد من أنه سئل بعض الصحابة أنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره ؟

قلنا: إن كان القائل مستغنياً عن الدخول على الأمير وعن مخالطة العدو الديني ، واختار الاجتماع معه ، مستغنياً عن الدخول على الأمير وعن مخالطة العدو الديني ، واختار الاجتماع معه ، والصحبة له اختياراً ، طلباً للجاه والمال زيادة على القدر الضروري ، فهو ذو لسانين ومنافق ، كها ذكره الصحابي(٢) وعليه يحمل الخبر ، وقد قال النبي (ص) : « حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كها ينبت الماء البقل ١٣٠٣ ، وإن كان محتاجاً إلى ذلك اتقاء ضرورة فهو معذور ، لاحرج عليه فيه ، فإن اتقاء الشر جائز ، قال أبو الدرداء : إنا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٧١ حكمة ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في « أ، ع، ب ، وفي « ط، س، ح ، الضحاك .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٩.

لنكشر (١) في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتبغضهم (٢) . ودوي أنه مر رجل على النبي (ص) فقال : « بئس رجل العشيرة »، فلما دخل عليه أقبل عليه . فقيل له في ذلك فقال : « إن شرّ الناس الذي يكرم اتقاءاً لشره (7) .

#### (الحسد)

(المقام الثالث) الحسد، وهو من أعظم الأدواء، وأكبر المعاصي، واشرها وأفسدها للقلب، وهي أول خطيئة وقعت في الأرض، لما حسد إبليس آدم فحمله على المعصية، فكانت البلية من ذلك الى الأبد، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله بالإستعادة من شره، فقال: ﴿ ومن شرّ حاسد ﴾ (٤) بعد أن استعاد من الشيطان والساحر، وانزله منزلتها، والأخبار النبوية فيه لا تحصى كثرة.

قال رسول الله (ص): « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب »(٥).

وقال (ص): « ستة يدخلون النار قبل الحماب بستة [ قيل : يا رسول الله صلى الله عليك من هم ؟ قالي : ] (١٠) الأمراء بالجور ، والعرب بالعصبية ،

<sup>(</sup>١) الكشر: ظهور الاسنان عند الضحك، ومنه الحديث. النهاية ٤: ١٧٦، لسان الغرب ٥: ١٤٢ ، مادة (كشر).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٧٤٥ ، سنن أبي داود ٤: ٢٥١ حديث ٢٧٩١ ـ ٤٧٩٢ ، صحيح مسلم ٤: ٢٠٠٢ حديث ٢٥٩١ ، وفي الجميع مع الأصل حديث ٢٥٩١ ، وفي الجميع مع الأصل اختلاف يسير لا يضر .

<sup>(</sup>٤) الفلق : ٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : ١: ١٥١ ذيل خطبة ٨٦ ، عوالي اللتالي : ورقة ٢٩ ، كنز الفوائد : ٥٧ ، ارشاد القلوب ١: ١٣٠ روضة الواعظين : ٤٢٤ ، وفيه بدل الحسنات (الإيمان) ، الكافي ٢: ٢٣١، تنبيه الخواطر ١: ١١٤، سنن ابن ماجه ٢: ١٤٠٨ حديث ٤٢١٠ سنن أبي داود ٤: ٢٧٦ حديث ٤٢٠٠ ، كنز العمال ٣: ٤٦١.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من تنبيه الخواطر ، والإحياء وبدونها في النسخ .

والدهاقين (١) بالكبر ، والتجار بالخيانة ، وأهل الرستاق (٢) بالجهالة ، والعلماء بالحسد » (٢) وقال (ص) : « دبّ اليكم داء الأمم قبلكم ، الحسد والبغضاء ، والبغضة هي الحالقة ، لا أقول حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين ، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولن تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا انبئكم بما يثبت ذلك [ لكم ] افشوا السلام [ بينكم ] » (٤).

وفي خبر معاذ عنه (ص): «أن الحفظة تصعد بعمل العبد يزف ، كما ترف العروس الى اهلها ، حتى إذا انتهوا إلى السماء الخامسة بذلك العمل الحسن من جهاد وحج ، ولمه ضوء كضوء الشمس ، فيقول الملك : أنما الملك صاحب الحسد إنه كان يحسد الناس ، على ما آتاهم الله من فضله ، ويسخط ما رضي الله ، أمرني ربي أن لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري »(٥).

وقال الصادق (ع): « الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود ، كابليس أورث [ بحسده ] لنفسه اللعنة ، ولأدم (ع) الاجتباء والهدى ، والرفع إلى محل حقائق العهد والأصطفاء ، فكن محسوداً ولا تكن حاسداً ، فإن ميزان الحاسد أبداً خفيف ، بثقل ميزان المحسود ، والرزق مقسوم ، فماذا ينفع الحسد الحاسد ، وما يضر المحسود الحسد »(١).

والحسد أصله من عمل القلب، وجحود فضل الله، وهما جناحان

<sup>(</sup>١) الدهاقين : جمع دهقان ـ بكسر الدال وضمها ـ رئيس القرية صاحب الزراعة كبير التجار . لسان العرب ١٦٣ ، النهاية ٢ : ١٤٥ ، مادة (دهقن).

<sup>(</sup>٢) أهل الرستاق : السواد . لسان العرب ١٠: ١١٦ مادة ( رستق ).

 <sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر ١: ١١٦٠، إحياء علوم الدين ٣: ١٨٨ . وفي الخصال ١: ٣٢٥ بسنـده إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر ١: ١١٥، إحياء علوم الدين ٣: ١٨٧ . وما بـين المعقوفتين الأولى من المصدر الثاني ، والثانية منها معاً . آمالي الشيخ الطوسي ١: ١١٧ ، وفيه إلى قوله (حالقة الدين) ، معاني الأخبار : ٣٦٧ وفيه البغضاء والحسد ، كنز العمال ٣: ٤٦٢ ، مسند احمد: ١: ١٦٥ ،

<sup>(</sup>٥) عدة الداعي : ٢٢٨، الترغيب والترهيب ١:٧٤ باختلاف فيهها .

<sup>(</sup>٦) مصباح الشريعة : ٢١١ باب الحسد ، وما بين المعقوفتين من الأصول .

للكفر، بالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد، وهلك مهلكاً لا ينجو منه أبداً ، ولا توبة للحاسد، لأنه مستمر عليه معتقد به مطبوع فيه ، يبدو بلا معارض به ولا سبب، والطبع لا يتغير عن الأصل وإن عولج، وكفى بالحسد داءاً إبلاغه العلماء النار، كما ورد في الحديث السابق.

واعلم أن الحسد يهيج أربعة(١) أشياء:

( أحدها ) افساد الطاعات ، قال رسول الله (ص) : « إن الحسد يأكل الحسات كها تأكل النار الحطب ».

(والثاني) فعل المعاصي والشرور ، وقد قال بعض الفضلاء : للحاسد ثلاث علامات : يتملق إذا شهد ، ويغتاب إذا غاب ، ويشمت بالمصيبة . وحسبك أن الله أمر بالإستعاذة من شره وقرنه بالشيطان ، والساحر النافث في العقد كها تقدم .

(والثالث) التعب والغم من غير فائدة ، بل مع كل وزر ومعصية . قال بعضهم : لم أر ظالماً أشبه بالمظلوم من الحاسد : نفس دائم ، وعقل هائم ، وغم لازم .

(والرابع) الحرمان والخذلان ، فلا يكاد يظفر بمراد ، ولا ينصر على عدو وقد قيل : الحاسد غير منصور ، وكيف يظفر بمراده ، ومراده زوال نعم الله عن عباده ، وكيف ينصر على اعدائه ، وهم عبادالله الذين نظر الله اليهم ، واسبخ نعمه عليهم ، سيها إذا كانت النعمة نعمة العلم . والكلام في الحسد طويل ، لاعتناء علهاء القلوب به ، وبحثهم عنه ، وقوة دائه في قلوب الخاصة والعامة ولنقتصر هنا في البحث على مواضع :

النسخ المخطوطة والمطبوعة ( خمسة ) والصواب ما أثبتناه ويدل عليه ما سيشير إليه المؤلف
 من التقسيم .

#### الأول

### في حقيقة الحسد وحكمه ومراتبه وأقسامه

فحقيقة انبعاث القوة الشهوية الي تمني مال الغير ، أو الحالة التي هو عليها وزوالها عن ذلك الغير ، وهو مستلزم لحركة القوة الغضبية ولثبات الغضب ودوامه ، وزيادته بحسب زيادة حال المحسود التي يتعلق بها الحسد ، ولذلك قال علي (ع) : « الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له ، وهو نوع من أنواع الظلم والجور (1) وقال [ علي (ع) ] (1) أيضاً : « لا راحة مع حسد (1) ، ووجهه قد ظهر من حقيقته ، فإن شهوة الحاسد ، وفكره في كيفية حصول حال المحسود فيها ، وفي كيفية زوالها عمن هي له ، المستلزمة لحركة آلات البدن في ذلك مستلزم لعدم الراحة .

وقد اتفق العقلاء على أن الحسد مع أنه رذيلة عظيمة للنفس فه و من الأسباب العظيمة لخراب العالم ، إذ كان الحاسد كثيراً ما تكون حركاته وسعيه في هلاك أرباب الفضائل ، وأهل الشرف والأموال ، الذين تقوم بوجودهم عمارة الأرض ، إذ لا يتعلق الحسد بغيرهم ، من أهل الحسة والفقر ، ثم لا يقصر في سعيه ذلك دون أن تزول تلك الحالة المحسود بها عن المحسود ، أو يهلك هو في تلك الحركات الحسية الفعلية والقولية ، ولذلك قيل : «حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها »(٤) وما دام الباعث للقوة الغضبية قائماً ، فهي قائمة متحركة ومحركة .

وكثيراً ما يؤثر السعاية بين يدي الأمراء والمسلطين ، لعلم الساعي بقدرتهم على تنفيذ أغراضه ، ولقرب طباعهم إلى قبول قوله من الغير ،

<sup>(</sup>١) كنز الفوائد ٥٧ باب الحسد .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من ﴿ أَ، بِ، ع ٨.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد : ٥٧ باب الحسد . بلفظ ( لا راحة للحسود ).

<sup>(</sup>٤) كنز الفوائد: ٥٧ باب الحسد، إحياء علوم الدين ٣: ١٨٩ إرشاد القلوب ١: ١٢٩، وفيه هكذا (كل واحد إلى رضاه سبيل إلا الحاسد لا طريق إلى رضاه، لأنه لا ترضيه إلا زوال نعمة المحسود).

لمشاركتهم في الطباع ، وغلبة القوة الشهوية ، والغضبية فيهم ، ولكن كثيراً ما يؤثر حركة الحاسد في إزالة نعمة المحسود لمحة من لمحات الله للمحسود ، بعين العناية فيحرسهم وتزيد نعمتهم ، فلا يتوجه للحاسد عليهم سبيل ، وإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ، فيصير تعبهم سبباً لخراب الأرض ، فيفسد الحرث والنسل والله لا يجب الفساد .

وإذ قد عرفت أنه لا حسد إلا على نعمة ، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان :

(إحداهما) أن تكره تلك النعمة ، وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسداً .

( والشانية ) أن لا تحب زوالها ، ولا تكره وجودها ودوامها ، ولكنّك تشتهي لنفسك مثلها ، وهذا يسمى غبطة ، وقد يخص باسم المنافسة . قال الله تعالى ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ (١) وقد تسمى المنافسة حسداً ، والحسد منافسة كقول الفضل وقثم ابني العباس ، لعلي (ع) حين أشار عليها بأن لا يذهبا الى النبي (ص) ولا يسألانه الولاية على الصدقة ، وقد كانا أرادا ذلك : « ماذا منك إلا نفاسة ، والله لقد زوجك ابنته ، فها نفسنا ذلك عليك »(٢).

وكقول النبي (ص): « لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً ، فسلّطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله علماً ، فهو يعمل به ، ويعلّمه الناس »(٣).

والمحرّم من الحالتين هو الحالة الأولى ، وهي المخصوصة بـالذم ، قـال (ص) « المؤمن يغبط ، والمنافق يحسد »(٤).

<sup>(</sup>١) المطففين : ١٦.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) إحيـاء علوم الدين ٣: ١٩١. صحيـح البخاري ١: ٢٤٥ بلفظ ( آتـاه الله حكمة فهـ و يقضي بها ويعلمها ). سنن الترمذي ٤: ٣٣٠ حديث ١٩٣٦ باختلاف .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٣. أ ١٨٩ . وفي الكافي بلفظ آخر هو ( عن أبي عبدالله عليه السلام قسال : إن المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يجسد ولا يغبط ).

اللهم إلا أن تكون النعمة قد أصابها فاجر يستعين بها على ايـذاء الخلق ، وتهيج الفتنة ، وفساد الدين ونحو ذلك ، فلا تضر الكراهة لها ، ومحبة زوالها إذا لم يكن ذلك من حيث أنها نعمة ، بل من حيث أنها آلة الفساد ، ويدل على عدم تحريم الحالة الثانية الآية المتقدمة والحديث ، وقد قال الله تعالى : ﴿ سـابقوا إلى مغفرة من ربكم ﴾(١) .

والمسابقة إنما تكون عند خوف الفوت ، كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما ، ويجزع كل واحد منها أن يسبقه (٢) صاحبه ، فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ، بل قد تكون المنافسة واجبة ، إذا كان المنافس فيه واجباً ، إذ لو لم يجب مثله كان راضياً بالمعصية المحرّمة ، وقد تكون مندوبة ، كالمنافسة في الفضائل المندوبة ، من انفاق الأموال ومكارم الاخلاق ، وقد يوصف بالإباحة إذا كان مباحاً .

وبالجملة فهي تابعة للفعل المنافس فيه ، ولكن في المنافسة دقيقة وخطر غامض ، يجب على طالب الخلاص التحرز منه ، وهو أنه إذا أيس عن أن ينال مثل تلك النعمة ، وهو يكره تخلفه ونقصانه ، فلا محالة يجب زوال النقصان ، وإنما يزول بأحد أمرين : أن ينال مثله ، أو أن تزول نعم المنافس ، فإذا انسلا أحد الطريقين عن الساعي ، يكاد القلب أن يشتهي الطريق الآخر ، إذ بزوال النعمة يزول التخلف المرغوب عنه ، فيمتحن نفسه : فإن كان بحيث لو القي الأمر اليه ، ورد إلى اختياره ، لسعى في إزالة النعمة ، فهو حسود حسداً مذموماً ، وإن كانت التقوى تمنعه عن إزالة ذلك ، عفى عما يجده في طبعه من ارتياح الى زوال النعمة ، من كان كارهاً لذلك من نفسه بعقله .

وإذ قد عرفت حقيقة الحسد ، فاعلم أن له مراتب أربع :

( الأولى ) أن يجب زوال النعمة عنه ، وإن كانت لا تنتقل اليه ، وهذا غاية الخبث ، وأعظم أفراد الحسد .

<sup>(</sup>١) الحديد : الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة (ع) وهو الصحيح وفي الباقي ( يسبق ).

( الشانية ) أن يحب زوال النعمة إليه ، لىرغبته في تلك النعمة ، بحيث يكون مطلوبه تلك النعمة ، لا مجرد زوالها عن صاحبها .

(الثالثة) أن لا يشتهي عينها ، بل يشتهي لنفسه مثلها ، فإن عجز عن مثلها ، أحب زوالها ، كي لا يظهر التفاوت بينها ، وهذه الثلاثة محرمة ، وهي مترتبة في القوة ترتبها في اللفظ .

( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها ، فإذا لم يحصل فلا يحب زوالها منه ، وهـذا هو المحمـود ، المخصوص بـاسم الغبطة ، بـل المندوب اليـه في الـدين ، ونسميه حسداً تجوزاً .

## الثاني في الأسباب المثيرة للحسد

وهي كثيرة جداً إلا أنها ترجع إلى سبعة : العداوة ، والتعـزز ، والتكبر ، والتعجب ، والخوف من فـوت المقـاصـد ، وحب الـريـاسـة ، وخبث النفس وبخلها .

فإنه إنما يكره النعمة عليه: إما لأنه عدوه ، فلا يريد له الخير ، وهذا لا يختص بالأمثال . وإما لأنه يخاف أن يتكبر بالنعمة عليه ، وهو لا يطيق احتمال كبره ، وعظمته لعزة نفسه ، وهو المراد بالتعزز . وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ، ويمنع ذلك عليه بنعمته ، وهو المراد بالتكبر . وإما أن تكون النعمة عظيمة ، والمنصب كبيراً ، فيتعجب من فوز مثله بمشل تلك النعمة ، وهو التعجب . وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته ، بأن يتوصل به إلى مزاحمته في أغراضه . وإما أن يكون لحب الرياسة ، التي تبتني على الاختصاص بنعمة لا تساوي فيها . وإما أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب ، بل بخبث النفس وشحها بالخير لعباد الله .

وقد أشار سبحانه ، إلى السبب الأول بقوله : ﴿ ودوا ما عنتم قد بـدت

البغضاء من أفواههم (()) ، وإلى الثانية بقوله: ﴿ لُولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم (()) ، أي كان لا يثقل علينا أن نتواضع له ، ونتبعه إذا كان عظيماً ، وكانوا قد قالوا : كيف يتقدم علينا غلام يتيم ، وكيف نطأطىء له رؤ سائنا ؟ . وإلى الرابعة بقوله : ﴿ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ﴾(()) ﴿ أنؤ من لبشرين مثلنا ﴾(أ) . ﴿ ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون ﴾(() فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة ، والوحي والقرب من الله تعالى بسر مثلهم فحسدوه وقالوا متعجبين : ﴿ أبعث الله بشراً رسولاً ﴾(() فقال تعالى :

وأعظم الأسباب فساداً الخامس والسادس ، لتعلقهما غالباً بعلماء السوء ونظرائهم ، ومناط الخامس يرجع إلى متزاحمين على مطلوب واحد ، فإن كلا منهما يحسد صاحبه ، في كل نعمة يكون عوناً له في الانفراد بمقصوده .

ومن هذا الباب تحاسد الضرات ، في التزاحم على مقاصد الزوجية ، والاخوة في التزاحم على نيل المنزلة المطلوبة بها عند الأب ، والتلامذة لاستاذ واحد ، في نيل المنزلة عنده ، والعالمين المتزاحمين على طائفة من [ المتفقه ] (^) محصورين ، إذ يطلب كل واحد منزلة في قلبهم ، للتوصل بهم إلى أغراضه . ومرجع السادس إلى محبة الانفراد بالرياسة ، والاختصاص بالثناء ، والفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر ، ولا نظير له ، فإنه متى سمع بنظير له في أقصى العالم ، ساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة .

وهذا زيادة على ما في قلوب آحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية رقم ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، اية رقم ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة ياسين ، آية رفم ١٥.

<sup>(</sup>٤) (٥) سورة المؤمنون : آية ٤٧ ، ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء آية رقم ٩٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، آية رقم ٦٣.

<sup>،(</sup>٨) كذا في ﴿ أَ، بِ، عِ ، وبدونها في الباقي .

الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة ، وقد كان علماء اليهود [ يعرفون ] (١) رسالة رسول الله (ص) ، وينكرونها ولا يؤ منون به ، مخافة أن تبطل رياستهم ، وأن يصيروا تابعين ، بعد أن كانوا متبوعين مهما نسخ علمهم .

وقد يجتمع بعض هذه الأسباب ، أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد ، فيعظم فيه داء الحسد ، ويتمكن في قلبه ، ويقوى قوة لا يقدر معه على الاخفاء والمجاملة ، بل ينهتك حجاب المجاملة ، ويظهر العداوة بالمكاشفة ، ولا يكاد يزول إلا بالموت ، وقل أن يتفق للحاسد سبب واحد من هذه الأسباب بل اكثر .

وأصل العداوة والحسد التزاحم على غرض واحد ، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل متناسبين ، فلذلك ترى الحسد يكثر بين الأمثال ، والأقراب والاخوة ، وبني العم والأقارب ، ويقل في غيرهم ، إلا مع الاجتماع في أحد الأغراض المقررة .

نعم من اشتد حرصه على الجاه ، وأجب الصيت في جميع أطراف العالم والم العيم الموراف العالم والم الله والأبيد ، فإنه يحسد كل من هو في العالم ، وان بعد بمن يساهمه في الحصلة التي يفاخر بها ، ومنشأ [ جميع ] (٣) ذلك حب الدنيا ، فإن الدنيا هي التي تضيق عن المتزاحمين ، أما الأخرة فلا ضيق فيها ، وإنما مثلها مشل [ جميع ] (٤) العلم ، فإن من عرف الله تعالى ، وملائكته وأنبياءه ، وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً ، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين ، بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ، ويفرح بمعرفته ويلتذ به ، ولا ينقص لذة واحدة بسبب غيره ، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس ، وثمرة الإفادة والإستفادة ، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة ، لأن

 <sup>(</sup>١) كذا في «أ، ب، ع» وأما في «ط، س» (يعلمون)، وفي «ح» (يعملون رياسة) والظاهر أنه
 تصحيف (رسالة).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ إلا « ع » فبدونها .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ عداً « أ ، ب » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «أ، ب » فقط.

مقصدهم بحر واسع لا ضيق فيه ، وغرضهم المنزلة عنـدالله ولا ضيق أيضاً فيه ، بل يزيد الأنس بكثرتهم .

نعم إذا قصد العلم، بالعلم المال ، والجاه تحاسدوا ، لأن المال أعيان واجسام ، إذا وقعت في يد واحد خلت عنه يد الآخر ، وكذلك الجاه إذ معناه ملك القلوب ، ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم ، انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص منه لا محالة ، فيكون ذلك سبباً للمحاسدة .

وأما العلم فلا نهاية له ، ولا يتصور استيعابه ، فمن بذل جهده في تحصيله وأشغل نفسه في الفكر في جلالة الله وعظمته ، صار ذلك ألذ عنده من كل نعيم ولم يكن ممنوعاً منه ، ولا مزاحماً فيه ، فلا يكون في قلبه حسد لاحد من الخلق لأن غيره أيضاً لو عرف مثل معرفته لم تنقص لذته ، بل زادت لذته بمؤانسته ، بل مثل العالمين بالحقيقة والمتمسكين بالطريقة ، كها قاله الله تعالى عنهم : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلين ﴾(١) ، فهذا حالهم في الدنيا ، فلماذا نظن عند انكشاف الغطاء ، ومشاهدة المحبوب في العقبى ، فلا محاسدة في الجنة أيضاً ، إذ لا مضايقة فيها ولا مزاحمة . فعليك أيها الأخ .. وفقنا الله إياك . إن كنت بصيراً ، وعلى نفسك مشفقاً ، أن تطلب نعياً لا زحمة فيه ولذة لا مكدر لها ، والله ولي التوفيق .

#### الثالث

#### دواء الحسد

في إشارة وجيزة إلى الذواء ، الذي ينفي مرض الحسد عن القلب .

إعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ، ولا تـداوى أمراض القلب إلا بالعلم والعمل ، والعلم النافع لمرض الحسد ، هـو أن تعلم يقيناً أن الحسد ضرر عليك ، في الدنيا والدين ، ولا ضـرر به عـلى المحسود في الـدنيا ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر آية رقم ٤٧.

ولا في الدين بل ينتفع به فيهما ، ومهما عـرفت هذا عن بصيـرة ، ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك ، فارقت الحسد لا محالة .

أما كونه ضرراً عليك في الدين ، فهو إنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى ، وكرهت نعمته ، التي قسمها لعباده ، وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته ، واستكثرت ذلك واستبشعته ، وهذه جناية على حدقة التوحيد ، وقذى في عين الإيمان ، وناهيك بها جناية على الدين . وقد انضاف إليها انك غششت رجلًا من المؤمنين ، وتركت نصيحته ، وفارقت أولياء الله وأنبياءه ، في حبهم الخير لعباد الله ، وشاركت ابليس وسائر الكفار في محبتهم ، للمؤمنين البلاء ، وزوال النعم ، وهذه جناية في القلب ، تأكل حسنات القلب ، كما تأكل النار الحطب ، وتمحوها كما يمحو الليل النهار .

وأما كونه ضرراً في الدنيا عليك فهو أنك تتألم بحسدك وتتعذب به ، ولا تزال في كدر وغم ، إذ اعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم ، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها ، وتشألم بكل بلية تنصرف عنهم ، فتبغى مغموماً عروماً متشعب القلب ضيق النفس ، كما تشتهيه لاعدائك ، وكما تشتهي اعداؤك لك فقد كنت تريد المحنة بعدوك فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقداً ، ولا تزول النعمة عن المحسود بحسدك ، ولو لم يكن تؤمن يالبعث والحساب ، لكان مقتضى الفطنة ـ إن كنت عاقلاً ـ أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته ، وعدم النفع ، فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة فيا أعجب من العاقل أن يتعرض لسخط الله من غير نفع يناله ، بل مع ضرر يحتمله ، وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه ، من غير جدوى ولا فائدة .......

وأما أنه لا ضررَ عَلَى المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك ، بل ما قدره الله تعالى له من إقبال ونعمة ، فلا بـد وأن تدوم إلى أجلل قدره الله تعالى ، فـلا حيلة في دفعه ، وإن كانت النعمة قد حصلت لسعيه ، من علم أو عمل فـلا حيلة في دفعه أيضاً ، بـل ينبغى أن تلوم أنت

نفسك ، حيث سعى وقعدت ، وشمر وكسلت ، وسهر ونمت ، وكان حالك كها قيل :

هلل سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار

ومهما لم تزل النعمة بالحسد ، لم يكن على المحسود من ضرر في الدنيا ، ولا كان عليه إثم في الآخرة ، ولعلك تقول : ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدي ، وهذا غاية الجهل [ والغباوة ](1) فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك ، فإنك لا تخلو أيضاً من عدو يحسدك ، فلو كانت النعم تزول بالحسد ، لم يبق الله عليك نعمة ، ولا على الخلق نعمة ، حتى نعمة الإيمان ، لأن الكفار يحسدون المؤمنين عليه ، قال الله تعالى : ﴿ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا انفسهم ﴾(٢).

وإن اشتهيت أن تزول نعم الغير عنه بحسدك ، ولا تـزول عنك بحسـ غيرك فهذا غاية الجهل والغباوة ، فإن كل واحـد من حمقاء الحساد أيضاً يشتهي أن يخص بهذه الخاصة ، ولست بأولى من غيرك فنعمة الله تعـالى عليك في أن لم تـزل نعمته عليك بحسـد غيرك من النعم التي يجب عليك شكـرهـا ، وأنت بجهلك تكرهها .

وأما المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح .

أما منفعته في الدين ، فهو أنه مظلوم من جهتك ، لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة ، والقدح فيه ، وهتك ستره وذكر مساوئه ، فهي هدايا تهديها إليه ، فإنك تهدي إليه حسناتك ، حتى تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة ، كما خرجت في الدنيا عن النعمة ، فكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل . نعم كان عليك نقمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها اليه فاضفت له نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة .

<sup>(</sup>١) كذا في وط، س، ح ،،

<sup>(</sup>٢) سورة آل تحميران مآية رقم ٦٩.

أما منفعته في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم ، وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين ، ولا عذاب اعظم مما أنت فيه من ألم الحسد ، وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة ، وأن تكون في غم وحسرة بسببهم ، وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم ، وقد قال علي (ع) : « لا راحة للحسود (1) ، وقال (ع) : « الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له (1).

وقد عرفت من تضاعيف هذه المباحث وجه الكلمتين ، ومن أجل ذلك ينبغي أن لا تشتهي أعداؤك موتك ، بل تشتهي أن تطول حياتك في عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله تعالى عليهم ، وينقطع قلبك حسداً ، ولذلك قيل :

لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا منك الذي يكمد لا زلت محسوداً على نعمة فإنما الكامل من يحسد

- ففرح عدوك بغمك وحسدك ، أعظم من فرحه بنعمته . فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك ، وصديق عدوك ، إذ تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة ، وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة ، وصرت شقياً عند الخلق والخالق مذموماً في الحال والمال ، ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك ، حتى أدخلت أعظم السرور على ابليس ، الذي هو أعدى أعدائك ، لانك لم تحب ما أحبه أهل الخير لانفسهم فتكون معهم ، لأن « المرء مع من أحب » ، فأحبك ابليس لذلك فكنت معه .

وقد تظافرت الأخبار عن النبي (ص) بأن (المرء مع من أحب) (٣) ، وأنك إن لم تكن عالماً ولا متعلماً فكن محباً ، فقد فاتك بحسدك ثواب الحب واللحاق بهم ، وعساك تحاسد رجلاً من أهل العلم ، وتحب أن يخطىء في دين الله ، وينكشف خطأه ليفتضح ، وتحب أن يعرض له ما يمنعه عن العلم

<sup>(</sup>١) كنز الفوائد : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) كنز الفوائد : ٥٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٤: ٢٠٣٢، سنن الدارمي ٤: ٢٢١، سنن الترمذي ٤: ٢٢ حديث ٢٤٩٢ وما بعده، إحياء علوم الدين ٣: ١٩٨. وفي آمالي الشيخ الطوسي ١: ٩١ هكسذا (أنت مع من أحببت).

والتعليم ، وأي اثم يزيد على هذا ؟ فليتك إذا فاتك اللحاق بهم ، ثم اغتممت به فاتك الإثم وعذاب الأخرة . وقد جاء في الأحاديث «أن أهل الجنه نلاثة المحسن والمحب له والكاف عنه «(١) أي من يكف عن الأذى ، والحسد والبغض .

فانظر كيف أبعدك إبليس عن المداخل الثلاثة ، فقد نفذ عليك حسد إبليس وما نفذ حسدك على عدوك ، بل على نفسك ، فلو كوشفت بحالك في يقظة أو منام ، لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمي عدوه بحجارة ، ليصيب بها مقلته (٢) فلا يصيبه ، بل يرجع حجره على حدقته اليمني فيعميها ، فيزداد غضبه ، فيعود ثانياً إلى الرمي أشد من الأول ، فيرجع على عينه الأخرى فيعميها ، فيزداد غضبه فيعود ثالثة ، فيرجع على رأسه فيشجعه ، وعدوه سالم على كل حال ، وأعداؤه حوله يفرحون بما أصابه ويضحكون منه .

فهذه حال الحسود ، لا بل حاله أقبح لأن من الحجر المفوت للعين إنما يفوت ما لو بقي لفات بالموت لا محالة ، بخلاف الأثم الحاصل للحاسد ، فإنه لا يفوت بالموت بل يسوقه إلى غضب الله وإلى النار ، فلان تذهب عينه في الدنيا خير من أن تبقى له عين بدخل بها النار ، فيعميها لهب النار ، فانظر كيف انتقام الله تعالى من الحاسد ، إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فأزالها عن نفسه ، إذ السلامة من الأثم نعمة ، ومن الغم نعمة أخرى ، وقد زالتا منه تصديقاً لقوله تعالى : ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴾(٣) ، وربما يبتلى بعين ما يشتهيه لعدوه ، أقل ما شمت شامت بمساءة أحد إلا وابتلى بمثلها .

فهذه هي الأدوية العلمية ، فمهما تفكر الانسان فيها بذهن صاف وقلب

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣: ١٩٨.

 <sup>(</sup>٢) المقلة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض ، وقيل: هما ، وقيل: العين ، إلى غير ذلك .
 لسان العرب ١١: ٦٢٧ ، النهاية ٤٠٨٤٤ مادة (مقل) . هذا والموجود في « أ، ب، ع، ط »
 ( مقتله ). وظاهر أنه تصحيف (مقلته ) كما في « ح، س » وبقرينة ما بعدها .

<sup>(</sup>٣) سررة فاطر، أية رقم ٤٣.

حاضر ، انطفأ من قلبه نار الحسد ، وعلم أنه مهلك نفسه ومفرّح عدوه ، ومسخط ربه ومنغص عيشه .

وأما الدواء العملي: فبعد أن يتدبر ما تقدم ، ينبغي أن يكلف نفسه نقيض ما يبعثه الحسد عليه ، فيمدح المحسود عليه عند بعثه على القدح ، ويتواضع له عند بعثه على كفه ، فتنتج هذه المقدمات تمام الموافقة ، وتنقطع مادة الحسد ويستريح القلب من ألمه وغمه .

فهذه ادوية نافعة جداً ، إلا أنها مرة جداً لكن النفع في الدواء المر ، ومن لم يصبر على مرارة الدواء لم يظفر بحلاوة الشفاء (١) ، والباعث على هذه الخصال الحميدة الرغبة في ثواب الله تعالى ، والخوف من عقابه . وفقنا الله وإياكم لاستعماله ، بمحمد وآله وصلى الله عليهم أجمعين .

 <sup>(</sup>١) كذا في ير أ. ب. ع » وأما في « س. » فهي ( لحلاوة الشفاء )، وفي « ت. » ( لحلاوة العشاء ).



.

### العضلب الحأمس

## في كف العالمة العنية

اعلم أن الواجب على المغتاب ، أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ، ليخرج من حق الله تعالى ، ثم يستحل المغتاب ليحله ، فيخرج عن مظلمته . وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله ، إذ المرء قد يستحل ليظهر من نفسه الورع ، وفي الباطن لا يكون نادماً ، فيكون قد قارف معصية أخرى .

وقد ورد في كفارتها حديثان : أحدهما قوله (ص) : « كفارة من اغتبته أن تستغفر له  $\mathbb{R}^{(1)}$  . والثاني قوله (ص) : « من كانت لاخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها  $\mathbb{R}^{(7)}$  منه ، من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتزيد على سيئاته  $\mathbb{R}^{(7)}$  .

ويمكن أن يكمون طريق الجمع حمل الاستغفار لـه عـلى من لم تبلغ غيبتـه المغتاب ، فينبغي الاقتصار على الدعاء له والاستغفار ، لأن في محالتُه اثارة للفتنة

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٣٦٦ حديث؟ آمالي الشيخ الطوسي ١:١٩٥١ ، بهذا النحو (كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته ). الدر المنثور ٣:٧٠ ، إحياء علوم الدين ٣: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في مصدري الحديث : وفي النسخ و ع، س، ط، ح ، أما في و أ، ب، ، ( فليتحللها ).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣:١٥٣ مسند أحمد بن حنبل ٢: ٥٠٦ قريب منه .

وجلبُ للضغائن. وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة ، وحملت المحالّة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة ، ويستحب للمعتذر إليه قبول العذر والمحالّة ، إستحباباً مؤكداً قال الله تعالى : ﴿ خذ العفو ﴾ (۱) الآية فقال رسول الله (ص) : يا جبرئيل ما هذا العفو ؟ قال : (إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتعطي من حرمك )(۲) . وفي خبر آخر : «إذا جثى الأمم بين يدي الله تعالى يوم القيمة ، نودوا ليقم من كان أجره على الله ، فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا »(۳) وروي عن بعضهم ، أن رجلًا قال له : إن فلاناً قد اغتابك ، فبعث إليه طبقاً من الرطب ، وقال : بلغني أنك قد أهديت إلى حسناتك ، فأردت أن أكافيك على التمام .

وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد ، ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه ، فإن لم يطب كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له ، وقد تقابل سيئة الغيبة في القيمة .

ولا فرق بين غيبة الصغير والكبير ، والحي والميت ، والذكر والانثى ، وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله ، فيدعو للصغير بالهداية وللميت بالرحمة والمغفرة ، ونحو ذلك .

ولا يسقط الحق باباحة الانسان عرضه للناس ، لأنه عفو عها لم يجب ، وقد صرح الفقهاء بأن من أباح قذف نفسه لم يسقط حقه من حده ، وما روي عن النبي (ص): « أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج من بيته قال: اللهم اني تصدقت على الناس »  $^{(3)}$  معناه أني لا أطلب مظلمته في القيمة ، ولا أخاصم عليها لا أن صارت غيبته بذلك حلالا .

وتجب النية لها كباقي الكفارات . والله الموفق .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ٣: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣: ١٥٤، ونسبه إلى الحسن .

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر ١٣:١، سنن أبي داود ٤: ٢٧٢ حديث ٤٨٨١، ٤٨٨٧ إحياء عمام الدين ٣: ١٥٤.

# وأماالخاتمة فِيأُحاديثُ مناسَبة للمقـّام

فاعلم ـ وفقك الله تعالى وإيانا ـ أن الغرض الكلى للحق تعالى من الخلق والمقصد الأول من بعثة الانبياء ، والرسل بالكتب الإلهية ، والنواميس الشرعية إنما هو جذب الخلق إلى الواحد سبحانه ، ومعالجة نفوسهم من داءِ الجهل ، والتفاتها إلى دار القرار ، ورفضها لهذه الدار ، وحمايتها أن تبرد موارد الهـــلاك إذ كانت من ذلك على خطر . وتشبيقها إلى منا لاعين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر، ثم ما يلزم ذلك المقصود من تدبر أجوال المعاش البدني، وسائر أسباب البقاء للنوع الإنساني ، وكان ذلك موقوفاً على الاجتماع والتعاون ، والتعاضد بالتعلم والتعليم ، وتذكير العارف الغافل بالعهد القديم ، واستعانة كل واحد بالآخر في تحصيل نفعه ، إذ كان الإنسان مدنياً بـطبعه ، لا يستقل وحده بتحصيل معائشه ، ولا يقدر على استنباط جميع اغراضه من مآكله ورياشه ، فلا جرم توقف غرض الحكيم جل جلاله على الاجتماع وتالف القلوب والموادة حالتي المحاضر والغيوب، فلذلك تـظافرت الأخبـار، والآثار بالحث على الموادة ، والنهي عن المباينة والمحادة ، وأكثر على عباده لبعضهم بعضاً الحقوق ، وحـذرهم من الكفران والعقــوق ، ووعـدهم عــلى التـآلف والتعاطف جزيل الثواب، وأوعدهم على ترك ذلك مزيد النكال والعقاب، كم -ستقف عليه إنشاء الله في ضمن ما نـورده من الأخبـار عن النبي ( ص ) وآلـه الأخبار الاطهار. ولنذكر من ما يناسب هذه الرسالة اثنى عشر حديثاً إيثاراً للاختصار ، ومن أراد الغاية في ذلك ، فليطالعه من الكتب المصنفة فيه ، ككتاب الاخوان للصدوق ابن بابويه ، وكتاب الإيمان وكتاب العشرة ، وغيرهما من كتب الكافي للكليني قدس سره ، ففإن فيها بلاغاً وافياً لأهل الاعتبار ، ودواءاً شافياً لأولي الأبصار .

( الحديث الأول ) أخبرنا شيخنا السعيـد المبرور نور الدين عـلي بن عبد العالي الميسى(١) ( قدس سره ونور قبره ) ، اجازة عن شيخه المرحوم المغفور شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني ، عن الشيخ ضياء الدين على ولد الإمام العلامة المحقق السعيد شمس الدين أبي عبد الله الشهيد محمد بن مكي ، عن والله المذكور ، عن السيد عميد الدين عبد المطلب ، والشيخ فخر الـدين ولد الشيخ الإمام الفاضل العلامة محيى المذهب جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر ، عن والده المذكور ، عن جده السعيد سديد الدين يوسف بن على بن المطهر ، عن الشيخ المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد الحلى ، جميعاً عن السيد محى الدين أبي حامد محمد بن عبد الله بن على بن زهرة الحلبي ، عن الشريف الفقيه عز الدين ابي الحرث محمد بن الحسن الحسيني البغدادي ، عن الشيخ قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن على بن المحسن الحلبي ، عن الشيخ الفقيه أبي الفتح محمد بن على الكراجكي ، قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن على الصبر في البغدادي (٢) ، قال : حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي (٣) ، قال : حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر من ولد عمر بن علي (ع) ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين على : (ع) قال : قال رسول الله ( ص ) « للمؤمن على أخيه ثلاثون حقاً ، لا براء له منها إلا بأدائها

<sup>(</sup>١) هـذا هـو الصحيح والموافق لـ (أ، ب، ع، س) بخلاف (ط، ح) انظر ترجمته في الكني والألقاب ٣: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) ألمثبت هو الصحيح الموافق لـ (أ، ب، ع، وفي الباقي اشتباه .

<sup>(</sup>٣) كذا في دأ، ب، س، ع، ومصدري الحديث ، وهو الصحيح راجع الكني والألقاب ١: ٢٤٤.

أو العفو: يغفر زلته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيل عشرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويعود مرضته ، ويشهد ميتته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافي صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويحفظ حليلته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسئلته ، ويسمت عطسته ، ويرشد ضالته ، ويرد سلامه ، ويطيب كلامه ، ويبر أنعامه ، ويصدق أقسامه ، ويواليه ولا يعاديه (١) ، وينصره ظالماً ومظلوماً في نصرته ظلماً فيرده عن ظلمه ، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه ـ ولا يسلمه ولا يخذله ، ويجب له من الخير ما يجب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه » .

ثم قال (ع): " سمعت رسول الله (ع) يقول: ان أحدتكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيمة فيقضى له وعليه "(٢).

(الحديث الثاني) وبالإسناد المتقدم إلى السيد محي الدين بن زهرة (٣)، قال: اخبرني أبو الحسن أحمد بن وهب بن سليمان، بقرائتي عليه في شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، قال: أخبرنا القاضي فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبدالله بن القسم الشهرزوري، يوم الجمعة سابع شهر ربيع الأخر سنة أربع وسبعين وخمسمائة بالموصل، قال: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو بكر وجيه طاهر الشحامي، بقرائتي عليه يوم الأربعاء خامس شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة، قال: أخبرنا الشيخ الزكي أبؤ حامد أحمد بن الحسن وثلاثين وخمسمائة، قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن على بن محلد المخلدي العدل، قراءة عليه فأقرنا به، قال: أخبرنا أبو العباس على بن محمد بن اسحق بن إبراهيم الثقفي السرّاج فيها قرأته عليه، سنة اثنى عشر محمد بن اسحق بن إبراهيم الثقفي السرّاج فيها قرأته عليه، سنة اثنى عشر

 <sup>(</sup>١) كـذا في النسخ الستة وهكذا الأربعين . وأما في كنيز الفوائد فهكذا ، ويبوالي وليه ، ويعادي عدوه .

<sup>(</sup>٢) كنز الفوائد : ١٤١، الأربعين: ٩٧ حديث ٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١ أ، ع، ب ، وهو الصحيح حيث هو : السيد محي الدين أبي حامد محمد بن عبدالله بن علي بن زهرة الحلبي ( مؤلف الأربعين حديث ) ابن اخ السيد أبي المكارم بن زهرة ( صاحب الغنية ) انظر ترجمته في تنقيح المقال ٣: ١٤٤.

وثلاثمائة فأقربه وقال نعم ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث عن عقيل ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله (ص) قبال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه (١) ، من كان في حاجة أخيه كان الله له في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيمة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم السيمة » (٢) .

( الحديث الثالث ) وبالاسناد المتقدم إلى السيد محى الدين ، قال : أخبرنا القاضى شيخ الإسلام أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، بقراءي عليه في الرابع عشر من جمادي الآخرة من سنة ثمان عشرة وستمائة ، قال : أخبرنما القاضي الإمام فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبدالله بن القسم الشهرزوري ، سماعاً عليه في الجمادي الآخرة سنة أربع وسبعين وخمسمائة قال : أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيب الكشمهيني ، بقراءتي عليه يوم السبت سابع عشر شوال سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، قال : أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث بن على بن أحمد الشيرازي ، كتب لي بخطه في شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين وأربعمائة ، قال : أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن طوق المعدل ، قال : أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد الفقيه ، قال : أخبرني أبو يعلى أحمد بن محمد بن على بن المثنى الموصلي التميمي . قبال هبة الله : وأخبرنًا(٣) أبو القباسم عبد العزيز علي بن أحمد السكري ، قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص ، قال : حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حدثني عبد الأعلى بن حماد التونسي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : « أن رجلًا زار أَخاً له في قرية أخرى ، فأرصد الله [له] على مدرجته ملكاً ، فلما أتى عليه قال : اين تريد ؟ قال : أردت أخاً لي في قرية كذا وكذا . قال : هل له عليك

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الست والمصدر الأول للحديث . وأما في صحيح مسلم ( ولا يسلمه ).

<sup>(</sup>٢) الأربعين : ١٠٣ حديث ٢٦ ، واللفظ والسند له . صحيح مسلم ٤: ١٩٩٦ حديث ٢٥٨٠.

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ الا « ط ، ح »، فإن فيها ( قال هبة الله : أخبرنا . . . الخ ) .

من نعمة تزره بها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله عز وجل. قال: فاني رسول الله اليك، إن الله تعالى قد أحبك كها أحببته فيه »(١).

(الحديث الرابع) وبالإسناد المتقدم إلى القاضي فخر الدين الشهرزوري قال: أخبرنا الشيخ الحافظ تقي (٢) الدين أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشّحامي ، قراءة عليه وأنا أسمع ، يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شوال سنة خمس وعشرين وخمسمائة ببغداد ، قال : أخبرنا الشيخ أبو نصر عبد الرحمن ابن علي بن موسى ، قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت القريني ببغداد ، قال : حدثنا أبو اسحق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي املاءاً ، قال : حدثني أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ، عن الماك بن أنس ، عن أبي شهاب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله (ص) قال : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله اخواناً ، ولا يجر أخاه فوق ثلاث ليال » (٢) .

(الحديث الخامس) وبالاسناد المتقدم إلى الشّحامي، قال: أخبرنا الشيخ أبو سعيد محمد بن عبد العزيز الصفار، قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمى (٤)، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن الأزهر قال: حدثنا محمد بن عبدالله البصري قال: حدثنا يعلى بن ميمون قال: حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): «من ألطف مؤمناً، أو قام له بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة، صغر ذلك أو كبر، كان

 <sup>(</sup>١) الأربعين: ١٠٤ حديث ٣٧ وله اللفظ والسند. الكافي ٢: ١٤١ حديث ٣، أمالي الصدوق: ١
 ١٧٦ مجلس ٣٦ باختلاف فيهيا. صحيح مسلم ٤: ١٩٨٨ حديث ٢٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في ﴿ أَءْبِ ﴾ وفي الباقي والأربعين ( ثقة ).

<sup>(</sup>٤) كُذَا فِي النَّسخ الست ، وأما في المصدر ( البلخي ).

حقاً على الله أن يخدمه خادم يوم القيمة »(١).

(الحديث السادس) وبالاسناد المتقدم إلى السلمى ، قال: أخبرنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن الحزاقي (٢) ببغداد ، قال: حدثنا محمد بن هرون بن برية ، قال: حدثنا عيسى بن مهران ، قال: حدثنا الحسن بن الحسين ، قال: حدثنا الحسين بن زيد ، قال: قلت لجعفر بن محمد (ع): . الحسين ، قال: حدثنا الحسين بن زيد ، قال: قلت لجعفر بن محمد (ع): «لقد وصفه جعلت فداك هل كانت في النبي (ص) مداعبة ؟ . فقال (ع): «لقد وصفه الله بخلق عظيم في المداعبة ، وإن الله بعث انبياءه فكانت فيهم كزازة (٣) ، وبعث محمداً (ص) بالرأفة والرحمة ، وكان من رأفته لامته مداعبته لهم ، لكيلا يبلغ بأحد منهم التعظيم حتى لا ينظر إليه » .

ثم قال : «حدثني أبي محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي قال : كان رسول الله (ص) ليسر السرجل من أصحابه إذا رآه مغمسوماً · بالمداعبة ، وكان يقول (ص) : إن الله يبغض المعبس في وجه اخوانه »(²) .

(الحديث السابع) بالاسناد المتقدم إلى شيخ المذهب ومحييه ومحققه ، جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر ، عن والده السعيد سديد الدين يوسف بن المطهر ، قال : أخبرنا السيد العلامة النسابة فخار بن معد الموسوي ، عن الفقيه سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي ، عن عماد الدين الطبري ، عن عن الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، عن والده الشيخ قدس الله روحه ، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، عن الشيخ أبي عبدالله جعفر بن قولويه ، عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن يعقوب الكليني عن عبدالله جعفر بن قولويه ، عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن يعقوب الكليني عن عمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن عالي بن الحكم ، عن

<sup>(</sup>١) الأربعين : ١٠٦ حديث ٣٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في ﴿ أَ، بِ، ع » وأما في ﴿ ط، ح ، س » ( الحرابي ). وفي المصدر ( الحزفي ).

<sup>(</sup>٣) الكزازة : اليبس والانقباض . لسان العرب ٧: ٢٦٧ ، مجمّع البحرين ؟: ٣٧ ، النهاية ٤: ١٧٠ ، مادة (كزز) .

عبدالله بن بكير ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : قلت له : ما حق المسلم على المسلم (١) ؟ قال : له سبع حقوق واجبات ما منها حق إلا وهو [عليه] واجب ، ان ضيع منها شيئاً خرج من ولاية (٢) الله وطاعته ولم بكن [لله] فيه [من] نصيب .

قلت له : جعلت فداك وما هي ؟ قال : يا معلى اني عليك شفيق أخاف أن تضيع ولا تحفظ (٣) وتعلم ولا تعمل . قال : قلت له : لا قوة إلا بالله .

قال : « أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك .

والحق الثاني : أن تتجنب سخطه ، وتتبع مرضاته<sup>(٤)</sup>، وتطيع أمره .

والحق الثالث: أن تعينه بنفسك ، ومالك ، ولسانك، ويدك (٥٠)، ورجلك .

والحق الرابع: أن تكون عينه ، ومرأته ودليله(٢) .

والحق الخامس: أن لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى.

والحق السادس : أن (٧) يكون لك خادم وليس لأخيـك خادم ، فـواجب أن تبعث خادمك ، فيغسل ثيابه ، ويصنع طعامه ، ويجهد فراشه .

والحق السابع: أن تبر قسمه ، وتجيب دعوته ، وتعود مريضه (^) ،

<sup>(</sup>١)في الأربعين من دون (على المسلم).

<sup>(</sup>٢) في المصادقة ( ولاء ).

<sup>(</sup>٣)في الأربعين ( تضيع وتحفظ ).

<sup>(</sup>٤) في المصادقة ( رضاه ).

<sup>(</sup>٥) في الأربعين ( بدنك ).

<sup>(</sup>٦) في المصادقة بزيادة ( قميصه ).

<sup>(</sup>٧) (١) في المصادفة ( أن تكون لك امرأة وليس لاخيك امرأة و ) هذه الجملة زائدة .

<sup>(</sup>٨) في الأربعين ( مرضته ) .

وتشهد جنازته ، وإذا علمت أن له حاجة تبادر إلى قضائها ، ولا تلجئه (١) إلى أن يسألكها ، ولكن تبادره مبادرة . فإذا فعلت ذلك وصلت (٢) ولا تلك بولايته وولايته بولايتك » (٢).

(الحديث الثامن) وبالإسناد إلى محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الحمد بن عصد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله (ع) قال : « [إذا](1) مشى الرجل في حاجة أخيه المؤمن تكتب له عشر حسنات ، وتمحى عنه عشر سيئات ، وترفع له عشر درجات ، قال : ولا اعلمه إلا قال : ويعدل عشر رقاب ، وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام »(٥).

( الحديث التاسع ) بالإسناد عن الكليني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن مسمع بن أبي سيار ، قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : « من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الأخرة ، وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد . ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة . ومن سقاه شربة سقاه الله من الرحيق المختوم »(١).

(الخنديث العاشر) رويناه بأسانيـد متعددة، أحـدها الإسنـاد المتقـدم في الحديث السابع ، إلى الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيـه ،

<sup>(</sup>١) في الأربدين ( ولا تلهيه ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأربعين .

 <sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ١٣٥ حنيث ٢، ولفظ الرواية له . وما بين المعقوفتين منه . مصادقة الأخروان ، ١٢
 حديث ٤ ، الخصال ٢: ٣٥٠ باب السبعة حديث ٢٦ ، الاختصاص: ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ربدونها في المصدر .

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢: ١٥٧، حديث ١، وله اللفظ.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٢: ١٥٩ حديث ٣، ثواب الأعمال: ١٤٩. سنن الترمذي ٤: ٣٢٦ حديث ١٩٣٠، بإسناده إلى النبي هكذا ( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والأخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري ، عن عبدالله بن سليمان النوفلي ، قال : كنت عند جعفر بن محمد الصاحق (ع) فإذا بمولى لعبدالله النجاشي قد ورد عليه ، فسلم وأوصل اليه كتابه ، ففضه وقرأه فإذا أول سطر فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . أطال الله [تعالى](۱) بقاء سيدي ، وجعلني من كل سوء فداه ، ولا أراني فيه مكروها فإنه ولي ذلك والقادر عليه . اعلم سيدي ومولاي : أني بليت بولاية الأهواز ، فإن رأى سيدي أن يحد لي حداً ، ويمثل لي مثالاً لاستدل به على ما يقربني الى الله عز وجل (۲) ، وإلى رسوله ، ويلخص في كتابه ما يرى لي العمل به ، وفيها أبتدله وابتذله (۱) ، وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها ، وبمن آنس وإلى من أشريح ، وبمن أش وآمن والجأ اليه في سري ، فعسى أن يخلصني بهدايتك ودلالتك ، وولايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده ، لا زالت نعمته عليك [ برحمته ، فاشر علي يا مولاي بما يرى رأيك . وردوا في الكتاب يا سيدي عليك [ برحمته ، فاشر علي يا مولاي بما يرى رأيك . وردوا في الكتاب يا سيدي عليك [ برحمته ، فاشر علي يا مولاي بما يرى رأيك . وردوا في الكتاب يا سيدي بسلامتك ، وسلامة من قبلك ومن يعنيك أمره موفقاً انشاء الله ] (٤).

قال عبدالله بن سليمان : فأجابه أبو عبدالله (ع) : « بسم الله الرحمن الرحيم حاطك (م) : « بسم الله الرحيم حاطك (م) الله بصنعه ولطف بك بمنه ، وكلأك برعايته فإنه ولي ذلك . أما بعد فقد جاءني رسولك بكتابك ، وقرأته وفهمت [ ما فيه و ] (٢) جميع ما ذكرته وسألت عنه ، وزعمت أنك بليت بولاية الأهواز ، فسرني ذلك وساءني وسأخبرك بمنداءن من ذلك ، وما سرني انشاء الله تعالى .

فأسا سمروري بولايتك فقلت : عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خمائفاً ، سن أولياء آل محمد (ص) ويعز بك [ ذليلاً ]، (٧) وبكسو بك عاريهم ويقوي بك

<sup>(</sup>١) كذا في وح ، ط، س و وبدونها في و أ، ب، ع و والأربعين «المحار .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( س ، ح، ط » والأربعين والبحار . وأما في في ه أ، ب، ع. ، ( جل وعز ).

<sup>(</sup>٣) كذا أي الهب، ع وفي الأربعين والبحار (أبذله) وفي المراه جملها نسخة .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفين زيادة في الأربعين فقط . تخلسو هنه بانمي المصادر والنسخ الأخرى التي بأبدينا .

<sup>(</sup>٥) تَذَا في ﴿ أَ، بِ، عِ وَ وَالْأَرْبِعِينَ. وَفِي وَ طَ، حِ، سَ وَ حَامِلُكَ . وَفِي الْبَحَارِ جَامِلُكَ .

 <sup>(</sup>٦) كذا في « ط، ح، س ، وبدونها في « أ، ب، ع» والأربعين والبحار .

٧٠) في و س ، والبحار والأربعين « ذليلهم ، وباقي النسخ كما اثبتماء .

ضعيفهم ، ويطفىء بك نار المخالفين عنهم .

وأمّا الذي ساءني من ذلك ، فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا ، فلا تشم رائحة حضيرة القدس ، فإني مخلص لك جميع ما سألت عنه ، إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم انشاء الله [ تعالى ](١).

أخبرني يا عبدالله أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه). واعلم أبي سأشير عليك برأيي ، إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه ، واعلم أن خلاصك ونجاتك من حقن الدماء ، وكف الأذى عن أولياء الله والرفق بالرعية ، والتأني وحسن المعاشرة ، مع لين في غير ضعف ، وشدة في غير عنف ، ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله (٢) ، وارتق فتق رعيتك بأن توفقهم على ما وافق الحق ، والعدل انشاء الله [ تعالى ] (٣) ، إياك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزقن منهم بك أحد ، ولا يراك الله يوماً و[ لا ] (٤) ليلة وأنت تقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ، فيسخط الله عليك ويهتك سترك ، واحذر مكر خوز الأهواز ، (٥) فإن أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) أنه والد : [ إن ] (١) الإيمان لا يثبت في قلب يهودى ولا خوزي أبداً ).

فأمّا من تأنس به وتستريح إليه وتلجأ أمورك اليه ، فذلك الرجل [ الممتحن ] (٧) المستبصر الأمين الموافق [ لك على دينك . وميز أعوانك (٨)

<sup>(</sup>١) زيادة من لا ١٤.

<sup>(</sup>٢) أي من رسل المنصور الدوانيقي .

<sup>(</sup>٣) بدونها في ١ أ، ب، ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الأربعين والبحار . تخلو منها نسخ الكتاب .

 <sup>(</sup>٥) الخوز : جيل من النباس معروف منقرض ، والنسبة خوزي . واليهم تنسب بلاد خوزستان .
 لسان العرب ٥ : ٣٤٧ ، النهاية ٢ : ٨٧ ، مادة (خوز) .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ والأربعين إلا (ط) وفي البحار بدونها .

<sup>(</sup>٧) كذا في « أ ، ب ع « والبحار والأربعين ، وبدونها في الباقي .

<sup>(</sup>A) كذا في البحار ووط، ح، س ، ، وأما باقي النسخ ( عوامك ».

وجرب الفريقين ، فإن رأيت هنالك رشداً ](١) فشأنك وإياه ، وإياك أن تعطي درهماً أو تخلع ثوباً ، أو تحمل على دابة ، في غير ذات الله ، لشاعر أو مضحك أو ممتزح ، إلا اعطيت مثله في ذات الله ، ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك ، للقواد والرسل والأجناد(٢) ، وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرط والأخماس ، وما أردت أن تصرفه في وجوه البر والنجاح ، والفتوة (٣) والصدقة ، والحج ، والمشرب ، والكسوة التي تصلي فيها ، وتصل بها ، والهدية التي تهديها الى الله تعالى ، وإلى رسوله (ص) من أطيب كسبك ،

يا عبد الله اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضة ، فتكون من أهل هذه الآية [ التي قال الله تعالى : ] (٥) ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾(٢) ، ولا تستصغرن من حلو أو فضل تصرفه(٧) في بطون خالية ، تسكن (٨) بها غضب الله تبارك وتعالى .

واعلم أني سمعت أبي يحدث ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين (ع) ، أنه سمع النبي (ص) يقول لاصحابه يـوماً : (ما آمن بالله واليـوم الآخر من بـات شبعـاناً وجـاره جائع). فقلنا : هلكنا يـا رسـول الله ، فقـال : (من فضـل طعـامكم ومن فضـل تحركم ، ورزقكم (٩) وخلقكم ، وخـرقكم تـطفئون بهـا غضب الرب).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأربعين . والعبارة فيه هكذا : ( الأمين الموافق فشأنك ).

<sup>(</sup>٢) كذا في ﴿ أَ، ب، ع ، والأربعين . وفي ط، ح، س ، ( الأحفاد ) وفي البحار ( الأخبار ).

<sup>(</sup>٣) كذا في 1 ، ب ، ع ، وفي باقي النسخ والبحار ( العتق ) ، وفي الأربعين هكذا ، والنكاح والمعتق ، .

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع أصول الكتاب . وأما في البحار والأربعين « مكسبك . ومن طرق الهدايا ».

<sup>(</sup>٥) من دونها في البحار .

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٣٤.

 <sup>(</sup>٧) هكذا في الأصول ، أما في البحار (شيئاً من حلو أو من فضل طعام وتصرفه) وفي الأربعين مثله باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٨) كذا في النسخ عدا و س ، حيث فيها ( يسكن ) والبحار ( فسكن ).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصول عدى « س » والأربعين ففيها ( ورزقكم ).

وسأنبئك بهوان الدنيا ، وهوان شرفها(١) على سن مضى من السلف والتابعين ، (٢) فقد حدثني محمد بن علي بن الحسير: قال : لما تجهز الحسين عليه السلام إلى الكوفة ، أتاه ابن عباس فناشده الله والرحم ، أن يكونه هو المقتول بالطف ، فقال : [ أنا أعرف ] (٣) بمنصرعي (٤) منك ، وما وكدي (٥) من الدنيا إلا فراقها ، ألا أخبرك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنين (ع) والدنيا ؟ فقال له : بلى [ لعمري ] (١) إني لاحب أن تحدثني بأمرها . فقال أبي : قال علي ابن الحسين (ع) سمعت أبا عبدالله يقول : حدثني أمير المؤمنين (ع) قال : إني كنت بفدك في بعض حيطانها ، وقد صارت لفاطمة (ع) قال : فإذا أنا بامرأة قد قحمت (٢) على ، وفي يدي مسحاة وأنا اعمل بها ، فلما نظرت إليها طار قلبي مما تداخلني من جمالها ، فشبهتها ببثينة بنت عامر الجمحي ، وكانت من أجمل نساء قريش .

فقالت: يا ابن أبي طالب هل لك أن تتزوج بي فأغنيك عن هذه المسحات، وأدلك على خزائن الأرض، فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك ؟ فقال لها على (ع): من أنت حتى أخطبك من أهلك ؟

فقالت: أنا الدنيا.

<sup>(</sup>١) كذا في الجميع وأما في البحار ( زخرفها ) وفي الأرهين ( خرقها ).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا نقله في البحار عن كتابنا عمدًا . ويشير إلى الباقي بقوله ( ثم ذكر محديث . . . ) ولكنه يشير إليه وينقله فيها بعد عن كتاب الأربعين ( للسيد بن زهرة )، المخطوط .

<sup>(</sup>٣) تخلو جميع اصول الكتاب منها أما الأربعين ففيه ( إياك اعرف ) وهو غير صحيح . وفي البحار كما اثبتناه ولا بخفي أن المعنى لا يستقيم بدونها ولا على ما في الأربعين .

 <sup>(</sup>٤) كذا في و أ، ب، ع » والمنصرع: القصد. انظر: تاج العروس ٥: ١١١ مادة ر سرع). وأما
 في الباقي والمحار والأربعيز فهي ( بمصرعي ).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ الا البحار والأربعين فإنه فيه (كـدى). ووكدى: بضم الـواو أي دابي، قصـدي. فعلى. وأما (كدى) فمعناه الطلب، أي وما طلمي من الدنيـا أنظر تـاج العـروس ٢ : ٤٨٣ ، ٥٤٠ ، مادة (وكد، كدد).

<sup>(</sup>٩) كذا في البحار والأربعين ونسيخ الكتاب عدا « ع ، فبدونها .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول . أما البحار والأربعين ( هجست على ).

قــال [ قلت ]<sup>(١)</sup> لهــا : فــارجعي واطلبي زوجــاً غيــري [ فلست من شأنى ](٢) ، وأقبلت على مسحاق وأنشأت أقول:

> أتتنا عملي زي العمزيمز بثينمة فقلت لها : غري سواي فإنني وما أنبا والمدنيا فبإن محمدا وهبها اتتنا بالكنوز ودرها أليس جميعساً للفنساء مصيسرنسا فغــري ســواي إنني غـــير راغب فقلد قنعت نفسي بما قلد رزقته فإني أخاف الله يسوم لسقسائسه

لقـد خـاب من غـرتـه دنيـا دنيـة ومـا هي إن غرت قـروناً بـطائـل وزينتها في مثل تلك الشمائيل عزوف عن الدنيا ولست بجاهل أحل صريعاً بين تلك الجنادل وأميوال قيارون وملك القبيائيل ويطلب من خزانها بالطوائسل بما فيك من ملك وعز ونمائسل فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل وأخشى عذابأ دائماً غبر زائمل

فخرج من الدنيـا وليس في عنقه تبعـة لاحد ، حتى لقي الله محمـوداً غير ملوم ولا مـذموم ، ثم اقتـدت به الأثم من بعـده ، بما قـد بلغكم لم يتلطخوا(٣) بشيء من بوائقها ، ( ص ) اجمعين واحسن مثواهم ( عن ) .

وقـد وجهت اليك بمكـارم الدنيـا والآخـرة ، وعن الصـادق المصـدق(٥) رسول الله (ص) ، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتبابي هذا ، ثم عليك من اللذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار، رجوت الله أن يتجافى (٦). عنك بقدرته.

يا عبدالله إياك أن تخيف مؤمناً ، فإن أبي محمد بن علي حدثني ، عن

<sup>(</sup>١) الزيادة من البحار .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من البحار والأربعين .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وفي حاشية « ع» يتخلطوا ومثله في الأربعين .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينقله في البحار عن الأربعين ثم يعود لنقل الباقي إلى كتابنا هذا .

 <sup>(</sup>٥) كذا في « أ، ب، ع، س » والبحار والأربعين . وبدونها في « ط ، ح » .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأربعين والبحار و« أ، ب، ع» . وفي الباقي ( يتجاوز ».

أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب (ع) إنه كان يقول : ( من نظر إلى مؤمن [ نظرة ] (١) ليخيفه بها أخافه الله بها يوم لا ظل إلا ظله ، وحشره الله في صورة الذر لحمه وجسده ، وجميع أعضائه حتى يورده مورده ).

وحدثني أبي عن آبائه عن علي (ع) عن رسول الله (ص) أنه قال: (س أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله وآمنه يوم الفزع الأكبر، وآمنه من سوء المنقلب، ومن قضى لاخيه المؤمن حاجة، قضى الله له حوائيج كثيرة من احداها الجنة، ومن كسا أخاه المؤمن من عري، كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك، ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريه، ومن أخدم أخاه اخدمه الله من الولدان المخلدين، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومن حمل أخاه المؤمن أو من رحله على الملائكة المؤمن المؤمن، ومن روجه الله على ناقة من نوق الجنة، وباهى به على الملائكة المقربين يوم القيامة، ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها، وتشد عضده ويستريح اليها، زوجه الله من حور العين وآنسه بمن أحب من الصديقين من أهل بيته واخوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر اعانه الله على اجازة الصراط عند زلة الأقدام، ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا خاجة منه إليه كتب من زوار الله، وكان حقيقاً على الله أن يكرم زائره.

يا عبدالله وحدثني أبي عن آبائه عن علي (ع) أنه سمع رسول الله (ص) وهو يقول لاصحابه يـوماً: معاشر الناس أنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين ، فإنه من اتبع عشرة مؤمن ، اتبع الله عثراته يوم القيامة ، وفضحه في جوف بيته .

وحدثني أبي (ع) عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال : أخـــذ الله ميثاق

<sup>(</sup>١) كذا في الأربعين والبحار ﴿ أَ، بِ، ع، س ﴾ . وبدونها في باقي النسخ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في « أ، ب، ع» . وفي البحار ( على راحلته ) . وفي « ط ، س » والاربعين ( ومن حمل أخاه المؤمن رحله ) .
 المؤمن رحله ) . وفي « ح » ( ومن حمله أخاه المؤمن رحله ) .

المؤمن أن لا يصدّق في مقالته ، ولا ينتصف في عدوه ، وعلى أن لا يشفى غيظه الا بفضيحة نفسه ، لأن كل مؤمن ملجم ، وذلك لغاية قصيرة ، وراحلة طويلة ، أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء ، أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته ، يبغيه (۱) ويحسده ، والشيطان يغويه ، ويعنته (۲) ، والسلطان يقفو أثره ويتبع عثراته . وكافر بالذي هو به مؤمن ، يرى سفك دمه ديناً وإباحة حريمه غنماً ، فما بقاء المؤمن بعد هذا .

يا عبدالله وحدثني أبي (ع) عن آبائه عن علي (ع) عن النبي (ص) قال : نزل جبرئيل فقال : يا محمد أن الله يقرأ عليك السلام ويقول اشتققت للمؤمن اسماً من أسمائي ، سميته مؤمناً فالمؤمن مني وأنا منه ، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة .

يا عبدالله وحدثني أبي (ع) عن آبائه عن علي (ع) عن النبي (ص) أنه قال يوماً: يا علي لا تناظر رجلًا حتى تنظر في سريرته ، فإن كانت سريرته حسناً فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه ، وإن كانت سريرته ردية فقد يكفيه مساويه فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل (٣) من معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه .

يا عبد الله وحدثني أبي (ع) عن آبائه عن علي (ع) عن النبي (ص) أنه قال : أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة ليحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق لها .

يا عبدالله وحدثني أبي عن آبائه عن علي (ع) أنه قال : من قـال في مؤمن ما رأت عيناه ، وسمعت أذناه ، ما يشينه ويهدم مروته ، فهو من الذين قـال الله

<sup>(</sup>١) كذا في [ أ، ب ، ع ، والأربعين والبحار . وفي الباقي ( بمقالته في فيه ) والصحيح ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٢) كــذا في «أ، ب» وفي الأربعــين ودع، (ويعينــه)، وفي «ط، ح» (ويميعــه). وفي البحــار (عيعــه). وفي البحــار (ويضله) وفي «س» و( يمنعه).

<sup>(</sup>٣) كذا في دأ، ب، ع، أما الأربعين فهكذا (أن يعمل به أكثر عما عمله في).

عز وجل: ﴿ إِن الذين يحبون أَن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ﴾(١).

يا عبدالله وحدثني أبي عن آبائه عن علي (ع) أنه قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه ، أوبقه الله تعالى بخطيئة حتى يأتي المخرج (٢) مما قال ، ولن يأتي بالمخرج منه أبداً ، ومن ادخل على أخيه المؤمن سروراً ، فقد ادخل على اهل البيت عليهم السلام سروراً ، ومن ادخل على اهل البيت سروراً ، فقد ادخل على رسول الله (ص) سروراً ، ومن ادخل على رسول الله (ص) سروراً ، ومن ادخل على رسول الله (ص) سروراً ، ومن ادخل على رسول الله .

ثم إني أوصيك بتقوى الله ، وإيشار طاعته ، واعتصام بحبله ، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هـدي إلى صراط مستقيم ، فاتق الله ولا تؤثر أحـداً على رضاه وهواه ، فانه وصية الله إلى خلقه ، لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواها .

واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى ، فإنه وصيتنا أهل البيت ، فإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئاً تسأل عنه غداً فافعل ».

قال عبدالله بن سليمان : فلما وصل كتاب الصادق الى النجاشي نظر فيه وقال : صدق ـ والله الذي لا إله إلا هو \_ مولاي ، فما عمل أحد بما في (٣) هذا الكتاب إلا نجا ، فلم يزل عبدالله يعمل به أيام حياته (٤).

( الحديث الحادي عشر ): بالإسناد إلى الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن النعمان (٥) عن ابن مسكان ، عن خيثمة ، قال : دخلت على أبي جعفر (ع) أودعه . فقال : «يا خيثمة أبلغ من ترى من موالينا السلام ، وأوصهم بتقوى الله العظيم ، وإن يعود غنيهم على فقيرهم ، وقويهم على ضعيفهم ، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم ، وأن يتلاقوا في بيوتهم ، فإن لقيا

<sup>(</sup>١) سورة النور : اية رقم ١٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في « أ، ب » أما الأربعين ، والبحار وباقي النسخ فهكذا ( بمخرج ).

 <sup>(</sup>٣) ما اثبتناه موافق للبحار والأربعين و« أ، ب ، ع » . وأما باقي النسخ فهكذا ( أحد بهذا ) .

<sup>(</sup>٤) الأربعين : ٩٧ ، مخطوط . وفي البحار ٧٧ : ١٨٩ ، ١٩٤ نقلها عن كشف السريبة . و٧٠: ٣٦٠

 <sup>(</sup>٥) كذا في « أ، ب، ع، س » والكافي . وأما في « ط ، ح » النعمى وهو خطأ ، لأن الذي يسروي عنه بن مسكان هو علي بن النعمان انظر جامع الرواة ١ : ٥٠٨ ضمن ترجمة ابن مسكان .

بعضهم بعضاً حياة لامرنا رحم الله عبداً أحيى أمرنا ، يا خيثمة أبلغ موالينا أن لا يغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل ، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالـورع ، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة ، من وصف عدلًا ثم خالفه إلى غيره "(١).

(الحديث الثاني عشر) بالإسناد عنه [رضي الله عنه] (٢) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (ع) قال كان أبو جعفر صلوات الله عليها (٣) يقول : «عظّموا أصحابكم ووقروهم ، ولا يتجهم (٤) (٥) بعضكم بعضاً ، ولا تضاروا ولا تحاسدوا ، وإياكم والبخل ، وكونوا عباد الله المخلصين (٢) (٧).

وبهذا نختتم الرسالة ونبتهل الى الله تعالى بفضله العميم ، وكرمه الجسيم ، وبحق محمد وآل محمد (^) عليهم أفضل الصلاة والتسليم ، أن يرزقنا العمل بما اشتملت عليه من الكمال ، وأن لا يجعل حظنا منها مجرد المقال ، ويصلحنا لانفسنا واخواننا ، ويصلحهم لنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد رسله وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين .

أفردها من مواضع متعدد ، وأماكن متبددة ، العبد الفقير إلى الله تعالى ، زين الدين بن علي بن احمد بن جمال الدين بن تقي الدين صالح بن مشرف العاملي النحاريري تجاوز الله تعالى عن سيآته ووفقه لمرضاته . وفرغ منهما

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ١٤٠ حديث ٢ . مصادقة الاخوان : ٦ حديث ٦ . الفصول المختارة ٢: ١٢٢. الاختصاص : ٢٩ باختلاف .

 <sup>(</sup>٢) كذا في « أ، ب، ع » وبدويها في « ط، ح » وفي «سر» ( رحمه الله ).

 <sup>(</sup>٣) كذا في « أ.ب » وأما با قي النسح ومصدر الحديث فـ (عليه ).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ عدا «س» في ( يجتَّهم ). وفي بعض الفاظ الحديث ( يتجهم ).

<sup>(</sup>٥) التجهم : استقبال الأخرين بوجه كريه ، عبوس ، فيه غلظه . انـظر لسان العـرب ١١: ١١٠ . مادة ( جهم ) .

<sup>(</sup>٦) في «أ. ب » ( مخلصين ).

<sup>(</sup>٧) الكافي ٢: ١٣٩، ٤٦٦ ، حديث ١٢، ٤ . وفي الموضع الثاني هكذا ( الصالحين ).

<sup>(</sup>٨) كذا في « أ, ب, ع » وفي الباقي ( بمحمد وآله ).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يوم الخميس ثالث عشرين شهر صفر ختم بالخير سنة تسمع وأربعين وتسعمائة من الهجرة الطاهرة حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً . صلى الله عملى محمد وآلمه الطيبين الطاهرين .

### الفهكارس

- \* الآيات الكريمة
- \* الأحاديث القدسية
- \* الأحاديث الشريفة
  - \* الأشعار
  - \* مصادر التحقيق
    - \* المحتويات



# الآيات الكربيمة

|     | (1)                                          |
|-----|----------------------------------------------|
| 97  | أبعث الله بشراً رسولًا ( الاسراء : ٩٤ )      |
|     | اجتنبوا كثيراً من الظنّ ( الحجرات : ١٣ )     |
| 177 | إن الذين يحبون أن تشيع ( النور : ١٩ )        |
|     | إن جاءكم فاسق ( الحجرات : ٦ )                |
| ۸٥  | إنما السبيل على الذين يظلمون ( الشورى : ٤٢ ) |
| 47  | أنؤمن لبشرين مثلنا ( المؤمنون : ٤٧ )         |
| 47  | أوعجبتم أن جاءكم ( الاعراف : ٦٣ )            |
| ٧   | أيحب أحدكم أن يأكل ( الحجرات : ١٢ )          |
| 1-7 | (خ)<br>خذ العفو ( الاعراف : ۱۹۹ )            |
|     | (س)<br>(۲۱ : ۲۱ )                            |
|     | ع)<br>متلّ بعد ذلك زنيم ( القلم : ١٣ )       |
| 47  | (ق)<br>الموا ما أنتم إلا بشراً (يس : ١٥)     |

| ( J )                                            |
|--------------------------------------------------|
| لولا نزل هذا القرآن على رجل ( الزخوف : ٣١ )٩٦.   |
| (٤)                                              |
| والذين يكنزون الذهب ( التوبة : ٣٤ )١١٧٠          |
| وأمر بالمعروف وأنه عن ( لقمان : ١٧ ) ٨٣          |
| ودّت طائفة من أهل الكتاب ( آل عمران : ٦٩ )١٠٠٠   |
| ودوًا ما عنتم قَد بدَّت ( آل عمران : ۱۱۸ )       |
| وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ( المطففين: ١٦ )     |
| ولئن أطعتم بشراً ( المؤمنون : ٣٤ ، ٤٧ )٩٦        |
| ولا تجسسوا ( الحجرات : ١٢ ) ١٤٠٠ ٨٤ ، ٦٤٠٠       |
| ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله ( فاطر : ٤٣ )١٠٢ |
| ولا يغتب بعضكم بعضاً ( الحجرات : ١٢ )٥٠          |
| ومن شر حاسد ( الفلق : ٥ )                        |
| ونزعنا ما في صدورهم من ( الحجر : ٤٧ )٩٨          |
| ويقطعون مّا أمر الله به ( البقرة : ۲۷ )          |
| ويل لكل همزة لمزة ( الهمزة : ١ )                 |
|                                                  |
| ( - A )                                          |
| هماز مشاء بنميم ( القلم : ۱۲ )                   |
| (ي)                                              |
| يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ( الحجرات : ٦ )     |

### الأحاديث القدستية

|    | (†)                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|
| ٨٥ | إن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة              |
|    | ( ب )<br>بطلت الامانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين |
| 11 | ( ي )<br>يــا ابن آدم اذكرني حين تغضب                 |
|    | ي بن ما معري عين مصب                                  |



## الأحاديث الشربف

#### (†)

| ΑΥ  | أبغض خلق الله اليه يوم ( النبي الأكرم ( ص ) )             |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| V\$ | أتـرعـــوون عن ذكــر الفـــاجـر ( النبي الأكـــرم (ص))    |
| ۸۱  | أحبكم إلى الله تعالى احسنكم ( النبي الأكرم ( ص ))         |
| ٦٣  | إذا اتهم المؤمن أخاه انماث ( الإمام الصادق (ع))           |
|     | إذا جاهر الفاسق بفسقه ( النبيُّ الأكرم ( ص ) )            |
|     | إذا جثى الامم بين يدي الله ( النبي الأكرم ( ص ) )         |
|     | أربعة يؤذون أهل النار ( الإمام أمير المؤمنين ( ع))        |
|     | الإصدقاء ثلاثة الصديق وصَّديق الصديق ( الإِمام أمير المؤه |
|     | أُصُل الغيبة يتنوع بعشرة ( الإمام الصادق (عُ))            |
|     | اغتبتيها (النبي الأكرم (ص))                               |
|     | اغتبتم صاحبكم ( النبي الأكرم ( ص ) )                      |
|     | ألا اخبركم بشراركم ؟ ( النبي الأكرم ( ص ) )               |
|     | أما معاوية فرجل صعلوك ( النبي الأكرم ( ص ) )              |
|     | إن أهل الجنة ثلاثة : المحسن ( النبي الأكرم ( ص )          |
|     | أنت مع من أحببت ( النبي الأكرم ( ص )                      |
|     | إن الحفظة تصعد بعمل العبد وله نور ( النبي الأكرم ( ص      |
|     | إن الحفظة تصعد بعمل العبد يزف كها ( النبي الأكرم ( صر     |
|     | إنَّ الدرهم يصيبه الرجل من الرَّبا ( النبي الأكرم ( ص ) ) |

| إن رَّجلًا تبع حكِيمًا سبعمائة فرسخ ( الإمام الصادق (ع)٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن رجلًا زارٍ أخاً له في قرية ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إن لجهنم بابأً لا يدخلها ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن الله تعالى حِرم من المسلم دمه ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إن الله تعالى لمّا خلق الجنة (النبي الأكرّم (صُ ))٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إن المؤمن يغبط ولا يحسد ( الإمام الصادق (ع) )٩٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إن من شوار الناس من اتقاه ( النبي الأكرم ( ص )٨٩ ، ٨٥ ، ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انهشا منها ( النبي الأكرم ( ص ) المشا منها ( النبي الأكرم ( ص )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انها لا يعذبان في كبيرة : أم أُحدهما ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أياكم والغيبة فإنَّ الغيبة أشد ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أياكِم والغيبة فإن الغيبة أشد ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أيعجز أحدكم أن يكون كابي ضمضم ( النبي الأكرم ( ص ) )١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أيًا رجل أشاع على رجل (النبي الأكرم (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بش العبد عبداً همزة ( الإمام الباقر (ع))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بش العبد عبداً يكون ذا (الإمام الباقر (ع))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بئس رجل العشيرة ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تجدون من شر عباد الله يوم ( النبي الأكرم ( ص ) )٨٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والمعتبة المعادية الم |
| ثلاثة في المؤمن ( النبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجلوس في المسجد انتظاراً ( النبي الأكرم ( ص )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ح) الحاسد مضر بنفسه قبل ( الإمام الصادق (ع) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحاسد مغتاظ على من ( الإمام أمير المؤمنين (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حاسد النعمة لا د ضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رحاسد النعمة لا يرضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حد الحام ما الارشتان د النبي الأي د د .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حب الجاه والمال ينبتان ( النبي الأكرم ( ص )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحسد يأكل الحسنات كما ( الَّنبي الأكرم ( ص ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (خ)<br>خذي ما يكفيك وولدك ( النبي الأكرم ( ص ) )                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| (د)<br>دب اليكم داء الامم قبلكم ( النبي الأكرم ( ص )               |
| (س)<br>السامع للغيبة أحد المغتابين ( الإمام أمير المؤمنين ( ع )    |
| (ش.)<br>شراركم المشاؤ ون بِالنميمة ( الإِمام أمير المؤمنين ( ع ) ) |
| (ض)<br>ضع أمر أخيك على أحسنه ( الإِمام أمير المؤمنين ( ع))         |
| (ط)<br>طوبي لمن شغله عيبه ( النبي الأكرم ( ص ) )                   |
| (ع)<br>عظموا أصحابكم ووقروهم ( الإمام الباقر (ع)١٢٣٠٠              |
| (غ) الغيبة أسرع في دين الرجل ( النبي الأكرم ( ص ) )                |
| (ك) كان رسول الله (ص) ليسر ( الإمام أمير المؤمنين (ع)              |
| ( ل )  لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ( النبي الأكرم ( ص ) )   |
| لا حسد إلا في اثنين ( النبي الأكرم ( ص ) )٩٣٠                      |

|                                               | r skle. Omr M                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۹۲،۱۰۱                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| 47                                            |                                                      |
| Ve                                            |                                                      |
| ۸۰                                            | لا يدخل الجنة قاطع ( النبي الأكرم ( ص ) )            |
| ۸۱                                            | لا يدخل الجنة قتات ( النبي الأكرم ( ص ) )            |
| ص))                                           |                                                      |
| رم (ص)) ۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                                                      |
| ص)) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      | لا يفطرن أحدكم حتى آذَّن له ( النبي الأكرم (         |
| ٧٣                                            | لصاحب الحق مقال ( النبي الأكرم ( ص ) )               |
| 117                                           |                                                      |
| ١٠٨((ص                                        | للمؤمن على أخيه ثلاثونً حقًّا ( النبي الأكرم (       |
| 117                                           | له سبع حقوق ( الإمام الصادق ( ع)                     |
| ٧٥                                            |                                                      |
| ص)) ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |                                                      |
| ****                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,              |
| (1                                            | • )                                                  |
| •4                                            |                                                      |
| ٦٨(                                           |                                                      |
| ΛΥ                                            | محامة الحنة على القتاتين ( الامام الياقي ( ع) .      |
|                                               | المرأ مع من أحب ( النبي الأكرم ( ص ) )               |
| (ص))                                          | محاً بك من سب ما أعظمك د الني الأكرم د               |
| ()                                            | مرب للقائد عرب علقه داك الأكور                       |
| ص)))                                          |                                                      |
| T                                             | الله الخوال الإيثالية والمراطق الأكام وم             |
| 11*(()                                        | المسلم اخو المسلم لا يظلمه ( النبي الأكرم ( ص<br>    |
|                                               | إذا مشى الرجل في حاجة أخيه ( الإمام الصادق (         |
|                                               | مطل الغني ظلم ( النبي الكريم ( ص ) )                 |
| ٧٣ ( (                                        | مطل الواجد يحل عرضه ( النبي الكريم ( ص )             |
| 74(                                           | من أنفى ربه كل لسانه ( النبي الكريم ( ص )            |
| ٠(٤)) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | من أتهم أخاه في دينه فلا حرمة ( الإمام الصادق<br>*** |
| 71                                            |                                                      |
| ۸۱                                            | من اشار على مسلم ( النبي العظيم ( ص ) ) .            |
| 77(                                           | and the textity of the state of the                  |

| من أكل لحم أخيه في الدنيا ( الإمام الباقر (ع))                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| من الطف عُوْمنا أرقام له ( النبي الأكرم ( ص ) )                                  |
| من القي جلباب الحياء ( النبي الأكرم ( ص ) ) ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| من تطوع على أخيه ( النبي الأكرم ( ص ) )                                          |
| سن ذُبُّ عن عرض لأخيه ( النبي الأكرم ( ص ) ) ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| من رد الخلائق عن عرض ( النبي الأكوم ( ص ) ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| س روى على مؤمن رواية ( الإمام الصادق (ع))                                        |
| من قال في مؤمن بما رأته عيناه ( الإمام الصادق (ع))                               |
| من كان له وجهان في الدنيا ( النبي الأكرم (ص))                                    |
| منَّ كانت لاخيِه عنده مظلمةً ( الَّنبي الكُريَم ( ص ) )                          |
| من كظم غيظاً وهو يقدر أن ( النبيُّ الكريم ( ص ) )                                |
| من مشىٰ في غيبة أخيه وكشف ( الَّنبي الأكرم ( ص ) )                               |
| من نفس عن مؤمن كرية ( الإمام الصَّادق (ع)١١٤                                     |
| المؤمن يُغبطُ والمنافقُ يجسدُ ( النبي الأكرم ( ص )                               |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
| وجوه الغيبة تقع بذكر عيب ( الإمام الصادق (ع))٧٠                                  |
| ( <b>-&gt;</b> )                                                                 |
| هل تدرون ما الغيبة ؟ ( النبي الأعظم (صُ ) ) ٧٧                                   |
| (ي)                                                                              |
| ر في )<br>با جبرائيل ما هذا العفو ؟ ( النبي الأكرم ( ص ) )                       |
| ي جبوبيق عد عمد بصوء ( النبي الكريم ( ص ) )                                      |
| يجيء يوم العنيامة دو الوجهين ( المبني العمريم ( طن ) )                           |
|                                                                                  |
| يا معشر من آمن بلسانه ولم ( النبي الكريم ( ص ) )                                 |
| يا هذا بحرا نسال عن قلت ( الإمام أمير المؤمنين ر ح)                              |



### الأبيات الشعركة

لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يسروا منك الذي يكمد ١٠١ لا زلت محسوداً على نـعـمـة فاغما الكامل من يحسد ١٠١ طويت أتساح لها لسسان حسود ٧١ وإذا أراد الله نــشــر فــضــيــلة () أو سلموا لمواقع الاقدار ١٠٠ هملا سعبوا سعى الكمرام فادركسوا من الحلم وليصلحه من جاد مقولا ٩ . . فان كان خرقاً فادركه بفضله ومنا هي ان غرت قبرونياً بسطائل ١١٩ لقد خاب من غرتبه دنياً دنية بلا غضاء والحسني وإن كان هلهلا ٩ وظن بسه خيسراً وسمامح نسيجمه مخبرات بأن القوم قد رحلوا ٣٦ هـذى المـنازل والأثمار والطلل (7) فكأنها أحلام نوم لم تكن يا ليتها دامت ولم تتصرم ١٤



.

### مصادر للتحقيق

#### ١ - القرآن الكريم

(أ)

- ٢ إحياء علوم الدين : للغزالي ، أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد ، ت : ٥٠٥ هـ دار المعرفة ، بيروت .
- ٣ ـ الاختصاص: للمفيد، الشيخ أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادي، ت: ٤١٣ هـ.
  - منشورات مؤسسة الأعلمي ، بيروت، ١٤٠٢هـ.
- ٤ ـ الأربعين : لابن زهرة ، السيد محي الدين أبي حامد محمد بن عبدالله بن
   على بن زهرة الحلبى ، ت : ٥٨٥ هـ.
- مخطوط ، في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي ، قم المقدسة ، ضمن مجموعة برقم ( ٢٨٢٥).
- ٥ ـ إرشاد القلوب: للديلمي، الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد، ت:
   ٨٤٤ هـ ط٤، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٣٩٨ هـ.
- ٦ ـ الأصول من الكافي: للكليني ، الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب ، ت :
   ٣٢٩ هـ. منشورات المكتبة الإسلامية ومطبعتها ، ط مشكولة ،
   طهران ، ١٣٨٨هـ.

٧ ـ الأمالي : للصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمي ،
 ت ٣٨١ هـ.

منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها ، النجف الأشرف ، ١٣٨٩ هـ.

٨ ـ الأمالي : للطوسي ، الشيخ أبي جعف رمحمد بن الحسن بن علي ، ٠٠.
 ٨ ـ الأمالي : للطوسي ، الشيخ أبي جعف رمحمد بن الحسن بن علي ، ٠٠.

منشورات المكتبة الأهلية ، ١٣٨٤ هـ .

\* \* \* (<u>'</u>)

٩ ـ بحار الأنوار : للمجلسي ، محمد باقر بن محمد تقي ، ت : ١١١١ هـ.
 منشورات المكتبة الإسلامية ومطبعتها ، طهران ، ١٣٩٧.

\* \* \*

(ت)

١٠ - تاج العروس من جواهر القاموس : للزبيدي، محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني ، ت: ١٢٠٥ هـ.
 المطبعة الخيرية ، مصر، ١٣٠٦ هـ.

- ۱۱ الترغيب والترهيب: للمنذري ، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ، ت: ٦٥٦ هـ. تحقيق ، مصطفى محمد عمارة ، دار الفكر للطباعة ، بيروت ، ١٤٠١ هـ.
- 17 ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام): للمالكي، الأمير الزاهـ د أبي الحسين ورام بن أبي فراس الأشتري، ت: ٦٠٥ هـ. منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف الأشرف، ١٣٨٩هـ.
- ١٣ ـ تنقيح المقال (رجال المامقاني: للمامقاني، الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد حسن بن الشيخ عبدالله النجفي، ت: ١٣٥١ هـ.
   المطبعة المرتضوية، الطبعة الحجرية النجف الأشرف، ١٣٥٢ هـ.

\* \* \*

**(**ご)

١٤ ـ شواب الأعمال وعقب الأعمال: للصدوق، أبي جعفر محمد بن
 علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت: ٣٨١ هـ.
 منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها ، النجف الأشرف ، ١٣٩٢ هـ.

\* \* \*

(ج)

١٥ ـ جامع الرواة : للأردبيلي ، محمد بن علي ، ت : ١١٠١ هـ.
 رنكين ، طهران ، ١٣٣١.

١٦ ـ الجامع الصغير : للسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، ت:
 ٩١١ هـ. دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠١هـ.

\* \* \*

(خ)

۱۷ ـ الخصال : للصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
 القمى ، ت : ۳۸۱ هـ .

تح ، الغفاري، منشورات مكتبة الصدوق ، طهران ، ١٣٩٨ هـ .

(2)

١٨ ـ الـدر المنشور من المأثور وغير المأثور: الجبعي ، علي بن محمد ،
 الحسن بن زين الدين ، ت: ١١٠٣ هـ. مطبعة مهر ، قم المقدس
 ١٣٩٨ .

منشورات دار المعرفة ، بيروت.

\* \* \*

**(**()

٢٠ ـ الرجال : للنجاشي ، أبو العباس احمد بن علي بن العباس ، ت :
 ٤٥٠ هـ.

منشورات مكتبة الداوري ، قم المقدسة ١٣٩٧ هـ.

٢١ - روضة الواعظين : للفتال ، أبو علي محمد بن الحسن بن علي النيسابورى . الشهيد : ٥٠٨ هـ.

منشورات الرضي ، قم المقدسة، ١٣٨٦ هـ.

\* \* \*

(ċ)

۲۲ ـ الزهد : للاهوازي ، الحسين بن سعيد الكوفي .
 تحـ ، عرفانيان ، العلمية ، قم المقدسة ، ١٣٩٩ هـ .

\* \* \*

(w)

٢٣ ـ سنن ابن ماجه: للقزويني ، أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ، ابن
 ماجه ، ت : ٢٧٥ هـ.

تح ، محمد فو آد عبد الباقي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ١٣٩٥ هـ.

٢٤ - سنن أبي داود: للسجستاني، أبي داود سليمان بن الأشعث، ت: 7٧٥ هـ.

منشورات دار إحياء السنة النبوية، تحه، محمد محي الدين عبد الحميد .

٢٥ ـ سنن الترمذي ـ الجامع الصحيح: لابن سورة، أبي عيسى محمد بن عيسى ، ت : ٢٨٩ هـ.

منشورات دار احياء التراث العربي ، ببيروت .

٢٦ ـ سنن الدارمي : للدارمي ، أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ، ت: ٢٥٥ هـ.

منشورات دار احياء السنة النبوية، بيروت .

\* \* \*

(ش)

٧٧ ـ شهداء الفضيلة : للأميني : الشيخ عبد الحسين النجفي ، ت ١٣٩٠هـ. دار الشهاب ، قم المقدسة .

\* \* \*

(ص)

۲۸ ـ صحيح البخاري: للبخاري ، أبي عبدالله محمد بن اسماعيل ، ت: ٢٥٦ هـ .

دار المعرفة ، بيروت ، طبعة مشكولة .

٢٩ ـ صحيح مسلم: للنيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري،
 ت: ٢٦١ هـ. تحد، محمد فو آد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت
 ١٣٩٨ هـ ـ ط، ٢.

\* \* \*

(2)

٣٠ عدة الداعي: لابن فهد ، الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي ت: ٨٤١ هـ.
 تح ، أحمد الموحدي ، مكتبة وجداني ، قم المقدسة ، ١٣٩٢ هـ.

٣١ ـ علل الشرايع : للصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت: ١٣٨٥ هـ.

منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، ١٣٧٥ هـ.

٣٢ ـ عوالي اللئالي : للاحسائي ، ابن أبي جمهور ، ت: ٩٤٠ هـ.

مخطوطة ، مصورة لدى سماحة آية الله العراقي دام ظله .

\* \* \*

**(ف**)

٣٣ - الفصول المختارة: للمفيد، الشيخ أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، ت: ٤١٣ هـ.

منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها ، النجف الأشرف .

\* \* \*

(ق)

٣٤ - قرب الاسناد: للحميري ، أبي العباس عبدالله بن جعفر القمي ، ت: حدود ٣١٠ هـ. منشورات مكتبة نينوى الحديثة ، طهران .

张 张 张

(신)

٣٥ - كنز الفوائد: للكراجكي ، أبي الفتح محمد بن علي ، ت: ٤٤٩ هـ.
 مكتبة مصطفوي ، قم المقدسة .

٣٦ - كنز العمال: للهندي ، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان فوري ، ت : ٩٧٥ هـ.

منشورات مكتبة التراث الإسلامي ، حلب .

۳۷ ـ الكنى والألقاب: للقمى ، الشيخ عباس بن محمد رضا ، ت: 1۳0٩ هـ.

(J)

٣٨ ـ لسان العرب: لابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن
 منظور الأفريقي المصري، ت: ٧١١ هـ.

منشورات دار صادر ، بیروت.

\* \* \*

٣٩ ـ مجمع البحرين: للطريحي ، فخر الدين ، ت: ١٠٨٥ هـ.

تحه ، السيد احمد الحسيني ، منشورات المكتبة المرتضوية طهران . .

- ٤ المحاسن: للبرقي، أبي جعفر احمد بن محمد بن خالمد، ت: ٢٨٤ أو ٢٨٠ هـ. تحم، السيد جلال المدين الحسيني، منشورات دار الكتب الإسلامية، قم المقدسة، ط٢.
- . ١٤ ـ مسند أحمد : لابن حنبل ، أي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني، ت : ٢٤١ هـ. دار صادر ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ٢٤ ـ مصادقة الأخوان: للصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن
   بابويه القمي، ت: ٣٨١ هـ.

مطبعة المجلس ، طهران ، ١٣٦٦هـ.

٤٣ ـ مصباح الشريعة : منسوب إلى الإمام الصادق (ع) .
 تر ، حسن مصطفوي ، انجمن اسلامي حكمت وفلسفة ، طهران ،

ر ، حسن مصطفوي ، الجمن السارمي محكمت وفلسف ، طهران . ١٤٠١هـ.

٤٤ ـ معاني الأخبار : للصدوق ، أي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
 القمي ، ت : ٣٨١ هـ.

تص ، على أكبر الغفاري ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٩٩ هـ.

٥٥ \_ مكارم الاخلاق : للطبرسي ، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل ،

ت ٥٤٨ هـ. تعه ، محمد حسين الأعلمي ، منشورات الأعلمي ، بيروت ، ١٣٩٢ هـ ط ، ٦ .

27 ـ من لا يحضره الفقيه: للصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمى ، ت: ٣٨١ هـ.

تح، السيد حسن الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1٣٩٠ هـ. ط، ٥.

٤٧ ـ الموطأ : لمالك بن أنس الأصبحي ، ت: ١٧٩ هـ.

تح ، محمد فوآد عبد الباقي ، منشورات دار احياء التراث العربي ، بيروت.

\* \* \*

(i)

٤٨ ـ النهاية : لابن الأثير ، مجد السدين المبارك بن محمد الجزري ، ت:
 ٣٠٦ هـ . تح ، محمود الطناحى ، المكتبة الإسلامية .

٤٩ ـ نهج البلاغة : مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن محمد الرضي ، ت :
 ٤٠٦ هـ ، من كلام الإمام أمير المؤمنين (ع) .

. شرح محمد عبده ، منشورات مؤسسة الأعلمي ، بيروت .

٥٠ نوادر الراوندي: للراوندي، السيد فضل الله \_ المعروف بالقطب \_،
 ت ٥٧٠هـ. المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف الأشرف،
 ١٣٧٠هـ.

### المحتوك

| المقدمةالمقدمة المستمين |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حياة المؤلف بقلمه وقلم ابن العودي                                                                        |
| نماذج مصورة للاصول المخطوطة أسمسي المعادي المعادي المعادي المعادة                                        |
| مقدمة المؤلف وسبب إقدام إلناس على الغيبة ٤٨ ــ ٨٤                                                        |
| تعريف الغيبة لغة وإصطلاحاً                                                                               |
| الفصل الأول :                                                                                            |
| اً ـ أَسام الغيبة                                                                                        |
| ب_حرْمَة الاستماع إلى الغيبة ولزوم ردها                                                                  |
| ج ـ حرمة سوء الظنُّ بالمؤمن وثمراته                                                                      |
| الفصل الثاني : علاج الغيبة                                                                               |
| أ ـ الموارد العشرة الباعثة على الغيبة                                                                    |
| ب ــ العلاج بنحو الاجمال                                                                                 |
| ج ـ العلاج بنحو التفصيل                                                                                  |
| الفصل الثالث : الاعذار العشرة المرخصة للغيبة٧٧-٧٧                                                        |
| الفصل الرابع : ملحقات الغيبة                                                                             |
| أ ـ النميمية وما يجب على من نمّ اليه                                                                     |
| ب ـ كلام ذي اللسانين والوجهين وما يعرف به                                                                |
| ج - الحسد                                                                                                |

| ۱ ـ الأمور الأربعة التي يهيجها الحسد                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ٢ ــ حقيقة الحسد وحكمه ومراتبه واقسامه                                   |    |
| ٣ ـ الأسباب المثيرة للحسد                                                |    |
| ٤ _ دواء الحسد                                                           |    |
| لفصل الخامس : كفارة الغيبة                                               |    |
| لخاتمة : في أحاديث مناسبة للمقام                                         | .1 |
| الحديث الأول: للمؤمن على أخيه ثلاثون حقاً١٠٨ ـ ١٠٨                       |    |
| الحديث الثاني : المسلم أخو المسلم                                        |    |
| أخديث الثالث : ان رجلًا زار أخاً له                                      |    |
| الحديث الرابع: لا تباغضوا المحديث الرابع:                                |    |
| الحديث الخامس: من الطف مؤمناً                                            |    |
| الحديث الخامس: من الطف مؤمناً                                            |    |
| الحديث السادس : من أخلاق النبي                                           |    |
| الحديث السابع : حقوق المسلم على اخيه ١١٤ ـ ١١٤                           |    |
| الحديث الثامن : ثواب مشى الرجل في حاجة اخيه                              |    |
| الحديث التاسع : ثواب من نفس عن مؤمن كربة                                 |    |
| الحديث العاشر : مكاتبة عبد الله النجاشي مع الإمام الصادق ( ص ) ١١٢ ـ ١٢٢ |    |
| الحديث الحادي عشر : وصية الإمام الباقر (ع) ألى الشيعة١٢٢.                |    |
| الحديث الثاني عشر : توقير الكبار١٢٣٠.                                    |    |
| الخاتمة                                                                  |    |
| ئفھار س                                                                  | lı |
| معهرس<br>أ_ الآيات الكريمة١٢٧ _ ١٢٨                                      | •• |
| ب الأحاديث القدسية                                                       |    |
| ج ـ الأحاديث الشريفة                                                     |    |
| د_ الأشعار                                                               |    |
| هـ ـ مصادر التحقيق                                                       |    |
| و المحتويات                                                              |    |
| - 12A - 12V                                                              |    |



| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) | υ |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |



